





# الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم

تأليف الإمام المجتهد عبدالله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام

> نحو (۲٤۸–۳۱۰هـــ)

تحقيق عبدالله بن عبدالله بن أحمد الحوثي



مؤسسة الإمام زيد بر على الثقافية

# جُعُونُ الطِّبِعِ مَعْفُونَانُ

# الطبعة الأولى: ٢٠٠٢هـ - ٢٠٠٢م

م الصف والإخراج بمركز النهاري للطباعة- صنعاء -الدائري الغربي الإخراج: خالد محمد الزيلعي

#### مكتبة الأمام زيد بن علمٌ (عر)

ص.ب. ١٥١٣٤

تلفون (۲۰۵۷۷ - ۲۰۹۱۷) فاكس (۲۰۵۷۱ - ۲۰۹۱۷) صنعاء - الجمهورية اليعنية



مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية

ص.ب. ١٤٣٦٨٤، عمَّان ١١٨٤٤، المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف/فاكس: ٩٦٢٦ ٥٣٤٨١٢٨

P.O.Box 1.406, McLean, VA 111.17, United States of America Website: http://www.izbacf.org , email: info@izbacf.org

# تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسسلين، سسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعــد:

لقد عرض علي الأخ عبد الله عبد الله أحمد الحرثي، جهده في بحال العلم والمعرفة، وما قدمه من عمل يشكر عليه، إسهاماً منه في إثراء المكتبة اليمنية والإسلامية، والعلم والمعرفة، وإخباء الترات العربي والإسلامي اليمني، وما قام به من دراسة وتحقيق كتاب جليل لإمام فاضل من أشهر أثمة العلم والزهد والورع والتقوى باليمن، عن كان لسه السابقة الأولى، واليد الطولى في الكتابة في علم الناسخ والنسوخ في القرآن الكريسم، وهو السيد الأجل العلامة عبد الله بن الحسين بن القاسم، أخو الإمام الهادي، مؤسس الملموي في اليمن، وأول من قام بمحاربة أهل البدع (القرامطة باليمن) وأقسام دولة الإسلام على أسس التقوى، وعلى منهاج آبائه الخلفساء مسن أهسل البيست، فحنزام واش خيراً، ورضى عنهم، وأرضاهم أجمين.

ولقد وحدت الأخ عبد الله عبد الله أحمد الحوثي، من الباحين الطالبين للعلم والمعرفة من أصولها، فهو في بحثه يوثق النصوص، ويرجع إلى المراجع والمصادر العلمية، وقد قام بإخراج الكتاب المذكور على أكمملل وحمه، واستوفى أصلول تحقيق المخطوطات، وقام بدراسة حياة المؤلف، ودراسة عصره ومكانته العلمية، وثناء العلماء عليه، كما قام بدراسة موسعة عن علم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريسم، وأبسرز أهمية هذا الفن، واهتمام العلماء به، ومن شارك في الكتابة في هذا الفن من العلمساء على مدار التاريخ الإسلامي حتى اليوم، وهو بهذا الجمهد يستحق المدح والثناء، وجزاه الله عرق على ما قدم من جهد وعمل لإعراج هذا الكتاب العظيم، وبيان مكانته بسين كتب العلماء في هذا الفن، ومنسزلة موافئه العظيم، ولقد أضاف خعلاً إلى المكتبسة الإسلامية والتواف الإسلامي اليمني، شيئاً يئتحق الثناء، ومن خلال قراءتي لما قام به، رأيته باحثاً قديراً دؤوباً على تحصيل ما يهدف إليه، وتوثيقه وتأصيلسه، مثبساً ذلسك وموثقاً له من المصادر والمراجع العلمية.

فزاده الله عيراً وعلماً ومعرفة، وجعل عمله خالصاً لوجهه الكريم، وإنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتسابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

د. حسن محمد مقول الأهدل

نائب رئيس جامعة صنعاء للدراسات ألعليا والبحث العلمي

# مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد بن عبدالله، وعلى آله قرناء السنة والكتاب، وعلى صحابته الراشدين، والتسابعين لهسم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعــد:

فهذا كتاب الناسخ والنسوخ من القرآن العظيم، تسأليف الإمسام أبسي محسد وأبي الحسين: عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيسم بسن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلسوات الله عليهسم أجعسين بنشد للمدة الأولى بعد تحقيقه والتعليق عليه.

ولأهمية الكتاب وموضوعه رغبت في تحقيقه بعد حصولي على مخطوطته وبــــدأت بالبحث عن نسخ أخرى للمخطوطة، وتم لي الحصول على نسختين منها:

الأولى: من مكتبة دار المخطوطات. صنعاء.

الثانية: من مكتبة الأوقاف. صنعاء.

#### عملي في التحقيق

- بدأت بالعمل على التحقيق متبعاً الخطوات التالية.
- ١- التثبت من صحة عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه.
- ٢- ترجمة المؤلف ترجمة وافية من خلال ما تبسر من المصادر.
  - ٣- تخريج الآيات القرآنية الشريفة.
  - ٤- تخريج الأحاديث والآثار النبوية الشريفة.
- مقابلة النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، وتوضيح أهم الفوارق بينهن في الهامش،
   مع ضبط اللفظ الأصح في المن، وطبقاً للقواعد المتبعة في مثل ذلك.
- إدخال بعض الألفاظ التي لا يستقيم للعنى بدونها، ولم يرد في النسخ السلات أي
  تنويه سواءً في الحاشية أو بين السطور أو تصحيح مع الإشارة إلى ذلسك، أو
  وضع اللفظ من حاصة تمن هكذا: [ ].
  - ٧- تقسيم النص ووضع علامات الرقيم المتعارف عليها.
    - ٨- تفسير وتوضيح بعض الألفاظ اللغوية.
- ٩- ترجمة الأعلام الذين وردت أسمائهم في الكتاب من رواة وغيرهم بحسب الإمكان.
  - ١٠ التعريف بالأماكن والبلدان التي تحتاج إلى تعريف.
  - ١١- وضع عناوين خاصة لمواضيع الكتاب بين قوسين مركنين هكذا: [ ].
- ١٢ توضيح الآراء المختلفة حول بعض الآيات القرآنية من حيث صحة النسخ مسن عدم، فإذا لم نقم بتوضيح تلك الآراء أحلنا المطلع على المراجع والمسادر السيق تناولت تلك الاحتلافات.
- ١٣ الإشارة إلى نهاية كل صفحة من صفحات النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق،
   فإن كانت النسخة (أم شلاً وضعنا[1أ-ب]، فالعدد (١) يشير إلى رقم الورقسة،

والحرف(أ) يشير إلى رقم الصفحة، باعتبار أن الورقة في المخطوطات ترقم ترقيماً مزدوجاً، والحرف الواقع بعـــد الإشــــارة (-) يشـــير إلى النســـخة (أ) أو (ب)، أ، (ح)، وهكذا.

١٤ - ترقيم الأحاديث والآثار النبوية الشريفة.

ه ١ - توثيق ما نقله أو رواه المؤلف عن أي من الأعلام، كابن عباس، وأمير المؤمنــــين
 على عليه السلام والإمام الهادي، وجده الإمام القاسم بن إبراهيم التخفيرة وغـــيرهم،
 وذلك من خلال المراجع والمصادر المتوفرة.

١٦- وضع فهارس عامة للكتاب (آيات، أحاديث، آثار، أعلام،... إلح).

# أماكن وجود المخطوطة (النسخ المعتمدة)

لقد اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخ ثلاث، يمكن توضيح أماكن وحودهــــن على النحو النالي:

النسخة الأولى: وهي ضمن إحدى المكتبات الخاصة، وقد رمزت لها بالحرف (أ)، وتاريخ نسخها سنة (٩٠٠١هـ).

النمخة الثانية: وهي ضمسن مقتنيات مكتبة دار المخطوطات بصنعاء، تحت رقم (١٦١) بحاميع رقم حديد، وكانت تحمل رقم (١٢٠) بحاميع رقم قديم، وتاريخ نسخها سنة (١٦٦٨هـ)، وقد رمزت لها بالحرف (ب)، وفيها أخطاء كثيرة.

#### عنه ان المخطه طة

 ١- ورد عنوان المخطوطة في النسخة (أ) و(ب) هكذا: (الناسخ والمنسوخ مسن القرآن الكريم)، وفي النسخة (ج.): (الناسخ والمنسوخ) وفي طبقات الزيدية: (الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم).

وكثير من كتب التراجم اكتفت بذكر جزء من العنوان وهو الناسخ والمنسوخ.

# نسبة المخطوطة لمؤلفها

أجمعت المصادر على نسبة الكتاب إلى مولفه ولا خلاف في نسبته كما رواه الخلف عن السلف بالأسانيد الصحيحة إلى مولفه.

# ترجمة المؤلف

١ - مؤلف كتاب (مطلع البدور)<sup>(١)</sup> قال: عبدالله بن الحسين المسسمى صاحب الزعفران الزعفران أنه على ينبت الزعفران في قبر أحد غيره.

كان عالماً مستحمعاً لخصال الفضل، وجعلها العلماء أحد فضائل يحيى بن الحسين، وقالوا: حسبه مطاوعة عبد الله له على جلالة قدره، فإنه من أعلم أهل زمانه وأفضلهم، وله كتاب (الناسخ والمنسوخ).

<sup>(</sup>١) مطلع البدور: (خ) نسخة خاصة

<sup>(</sup>٢) لقب بصاحب الزعفرانة؛ لأنه لم ينبت الزعفران (، قبر أحد غيره.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل، ولم أستهد إلى تاريخ وفاته تحديداً.

ياسين [بشر] بن الحسين الحمزي، وهو من عقبه؛ لأن جميع الحمزات من نسله.

٧- مؤلف الطيقات: ترجم له بقوله: عبدا لله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إبراهيم بن المحاصل بن الحسن بن على بن أبي طالب الحسين، أبو الحسين، مؤلف (الناسخ والمنسوخ في القرآن)، روى عن أبيه عن جده، ومن طريقهما أخسد عليم (العدل والترجيه، كما حققه المنصور بالله، وروى عنه ولده الحسين بسن عبدالله، وروى عنه أيضا عبدالله بن عمد بن القاسم الطيخة، قال عمد بن مسلمان (١٠): همو عبدالله بن الحسين، البارع في العلم، الناظر في جميع اللغة، القائم بمعاني الأنعة، وهمو من عدول أهل البيت الطيخة ويعرف بالورع والفضل، قال عنه ابسسن عبدة: (١٠) رأما الحسين بن القاسم، فأعقب من رجاين: يمي الهادي، وأبو عمد، عبدالله السيد العالم، وأمهما فاطمة بنت الحسن بن عمد بسن سليمان بسن داود بسن الحسسن بسن الحسن بن على الطيخة.

قال: روله عقب كثير بالحجاز، ومنهم يحيى بن عبد الله، ومن ولـــده حمسزة بــن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى المذكور، ويقال لولده: بنو حمزة باليمن، منهم أثمـــــة الزيدية هناك إلى الآن. انتهى. قال المنصور بالله: رولا نفرق في جميع أنساب الطالبيين،

<sup>(</sup>۱) هو عمد بن سلبان الكولي، الإمام الحافظ، علائمة الطعاء وسيدهم، الفاضل المفدت الجامع للكمالات، حافظ الإسلام صاحب الهادي إلى اختى، تولى القضاء للهادي، وهو صاحب كتاب (المنتخب) الذي سسلاء عنه الهادي، وصاحب كتاب (القبول)، وكان الوابدين في منصرة النبي هي وكتاب رساقب الإمام أمو المؤمنين على بن أبي طلب عليه المسلام، وقد ضبع أموراً يتعقين الشيخ عسد بسائر المصدوري، والمله ولسله صد سنة (٧٦٧هـ)، وقول بعد سنة (٢٠٩هـ)، وروى عنه مؤلف سوة الإمام الهادي الكثير من أحداثهما، نظر (١٣٥هـ)، الإمام الهادي والمؤمنية وعادليا، مسروة الإمام الهسادي للكلولين بعقيق وأسهار إكام الهسادي

<sup>(</sup>۲) هو أحمد بن علي بن الحسين بن مهنا بن عنية، الحسين، النسابة. ولد في حدود سنة (۷٤٨هـ)، وقسد أورد القول المشار إليه في كتابه (عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب). ص(۲۰ ).

ونفخر بها وسفرها وكتبها، وحرائدها لا بالعلم، ولا يؤخذ ذلك لغره، وكنا بذلك شاهدين بفضله، وكذلك رأيته في الكتب الخارجة من خزانة صاحب بغداد، وفيصا كان من مصر وغيرها من الأمصار، وله كتاب رالناسخ والمنسوخ، ليس في الكنسب الموضوعة في الناسخ والمنسوخ، ليس في الكنسب الموضوعة في الناسخ والنسوخ ونئه، وأحواله في العدل والتوجيد معلومة في تصانيف، وعما استدلت الزيدية المهدية على إمامة يجبى بن الحسين الهادي للحق، تعسليم أخيب عبدالله بن الحسين الهادي المعلم عسسن أبيسه الحسين بن الخافظ، "أ، انتهى.

قال القاضي: (ورد مع الهادي اليمن، وسمي صاحب الزعفرانة، وتوفي بصعدة، عليه قبة، وقوه بها معروف مشهور،، شيدها، أي القبة: بنشر بن الحسن الحمزي، وكــــان موته بعد الثلاثمانة<sup>77</sup>.

٣- وترجم له يحى بن الحسين بن القاسم بن عمسد ت (٩٩ مه.)، في كتاب (المستطاب في طبقات الزيدية الصغسرى، (المستطاب في طبقات الزيدية الصغسرى، وقال: الشريف عبد الله بن الحسين صنو الإمام الهادي من علماء الهدويسة الأحساد، وكان مناصراً لأحيه، ومعاضداً له، وله وقائع مع القرامطة، وله مولفات، من أشهرها (الناسخ والمنسوخ)، وهو كتاب مفيد، معتمد عند علماء الزيدية، وهذا السسيد إليسه ينسب الأشراف الحمزات، ومنهم الإمام المنصور عبدا لله بن حمزة، وجميع عمومته.

كما ترجمه مؤلف الجواهر المشيئة ترجمة (٥٩٥/٥١)، والحبشمي في مصادره ص(١٥)، ومؤلف معجم المفسرين (٢٠٦/١)، ومعجم المؤلف ين(٤٨/٦) وغسيرهم، معتمدين في معلوماتهم على المصادر الآساسية السابقة (انظر مصادر ترجمه).

<sup>(</sup>١) طبقات الزيدية الكبرى، (خ).

<sup>(</sup>٢) مطلع البدور . لابن أبي الرحال (خ).

#### ويمكن ترجمة المؤلف من خلال نقاط على النحو التالى:

#### 1 - اسمه ولسبه:

هو الإمام عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيسم بسن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب التخفية.

#### ٢- مولده ونشأته:

ولد المؤلف رحمه الله تعالى بالمدينة المنورة، ولم نقف على تاريخ مولده على وجـــه التحديد، إلا أنه يمكن القول هنا أن مولده كان ما بين سنة (٣٤٦هـ) وسنة (٥٠٦هـ) على وجه النقريب، ولعله أصفر سناً من شقيقه الهادي عليه السلام إذ أن المعروف أن مولد الأخير سنة (٤٣٥هـ)، فإذا كان الهادي يكيره بخمس سنوات أو أقل من ذلــــك كان مولده بين سنة (٤٤٦هـ)، و (٥٠٠هـ)، وكان عمره خلال خروج أخيه الهـــادي إلى اليمن سنة (٣٤٤هـ) و (٥٠٠هـ)، وكان عمره خلال خروج أخيه الهـــادي إلى اليمن سنة (٣٤٤هـ) و (٣٥٠هـ)، والله علم.

أما عن نشأته فقد كان بالمدينة المنورة لفترة وجيزة، ثم انتقل بعد ذلك إلى (الفرع) من أرض الحجاز، قرية من نواحي المدينة مم أخيه الهادي ووالده وأعمامه.

# ٣- مشائخه وتلاميذه

أخذ العلوم على عدة مشائخ الحديث وعلومه، ومسائل العدل والتوحيد، عن أيسه عن حده، وعمه العلامة عمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي المتوفى سنة(٢٨٤هـ)، وعن أخيه الهادي، وعمه الحسن بن القاسم وغيرهم، ومن طريق المؤلف وأيه وجده وأخيه الهادي أخذَ علم العدل والتوحيد، كما حققه الإمام المنصور عبد الله بن حرة.

#### ٤- من روى عنه:

روى عنه ولده الحسين، وكذا عبد الله بن القاسم وغيرهم.

#### ٥- نعته ومكانته العلمية:

نَعْتَهُ كُلُّ مُنْ ترجم له: بالعلم والفضل؛ إذ يقول عنه الحافظ محمد بن سليمان: هو عبدالله بن الحسين البارع في العلم، المناظر في جميع اللغة، القائم بمعاني الأثمة، وهو من عدول أهل البيت الخَيْجَةُ يُعرف بالورع والفضل، ويقول عنه ابن عنية: السيد العالم.

أما مكانته العلمية، فقد وصل إلى مكانة علمية لاتقارن بسواها في حينه. قال ابسن الرجال: كان عللاً مستجمعاً خصال الفضل، وقال صاحب (المستطاب): مسن علماء الهدوية الإحلاء، وقال عنه الحبشي: وكان أعلم أهل زمانه، وقال عنه الإمسام عبدالله بن حمزة: وبما استدلت به الزيدية المهدية على إمامة يجى بن الحسين (الهسادي إلى الحق) تسليم أحيه عبد الله بن الحسين العالم الأمر له، واعتقاده وحهساده بسين يديه...الخ، وقال عنه القاسمي في (الحواهر المضيئة): كان عالماً كبيراً بحساهداً صابراً، وحلاصة القول: أن المترجم له كان حجة، عالماً، زاهداً، شاعراً، فارساً، فقيهاً، أعلسم أهل زمانه.

# ٣- مؤلفاته:

أجمعت المصادر التي تم لنا الوقوف عليها والتي ترجمته، على أنه لم يؤلف أو يصنف سرى هذا الكتاب الذي بين أيدينا، غير أنى وقفت في مقدمة كتابه هذا على إشارات تدل على احتمال أن له مولفات أخرى.

١- قال المولف في المقدمة وبعد البسطة والحمدلة... (وضعت كتابي هذا قساصلاً فيه لذكر الناسخ والمنسوخ من المفروضات، غير أني أحببت ذكر ما فيه من المعساني مبهمة، وأنا مفسر ها إن شاء الله تعالى في كتاب غير هذا لما أردت من إفراد كنسابي هذا لذكر ناسخ القرآن ومنسوعه). ۲- قال أيضاً: (... فاعملت الفكر في تنزيل خالقي، مع ما كان عندي من علسم مشائخي، حتى وقفت من ذلك على ما آماته، فظفرت منه بما طلبت ... إلى أن قال: وإذا جميع ذلك يدور على معان كثيرة منها: ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه... إلى أن قال: ومان غير ما ذكرت كثيرة، وأنا بعون الله ميين ذلك وشارحه جميعه في كتاب غير هذا ، ومبتدئاً في كتابي هذا بما ذكرت من ناسخ ذلك ومنسوحه).

٣- وقال أيضاً بعد أن أورد الآية (١٠٦) من سورة البقـــرة ﴿مــا ننســخ مــن آية...﴾ الآية: (وقد ذكرت تفسير هذه الآية في تفسير سورة البقرة، ولا بد من ذكر بعض ذلك في هذا الموضع...).

هذه النصوص التي تدل على وجود مولفات أخرى يؤيدهــــا مــــا أورده العلامـــة يحى بن الحسين بن القاسم في كتابه (المستطاب) خلال ترجمته للمولف قائلاً: (ولـــــــه مولفات من أشهرها كتاب: الناسخ والمنسوخ بحلد...).

# ٧- بعض أحباره من سيرة أخيه الهادي:

تعد سيرة الإمام الهادي يجيى بن الحسين إحدى أهم المراجـــــع لترجمـــة المؤلـــف، خصوصاً ما يتعلق بالجوانب السياسية، والعسكرية منها؛ إذ أن أعباره تلك موزعة في صفحات عدة، وعلى وحه التحديد بين الصفحة (١٨) والصفحة (٣٥٩).

يقول العلامة الشامي في كتابه (تاريخ اليمن الفكري) (1/84 1 1 1 1): والقارئ الحصيف سوف يستنتج من قراءة أخبار عبد الله بن الحسيين - أي خسلال السسيرة المذكورة - والأشعار التي كان يتبادلها مع أخيه، أن كلاً منهما يكن للآخر حباً جماً، وتقديراً يتجاوز الود الأخوى إلى الولاء العقائدي والمحبة في الله، سيلمس أن الهسادي كان يعتمد على أخيه ويتن باجتهاداته، ويتندبه لمهماته الخاصة، وأنه انتدبه عدة مرات

- ا- استخلفه الهادي على صنعاء بعد دخولها يوم الجمعة (۲۸۸/۱/۲۱هـ)؛ إذ خررج
   إلى (بحصب) و (رعين). انظر ص (۱۸)، وص (۳۷).
- ٢- عينه قائداً للحملة التي وجهها من صعدة غاربة وتأديب أبي الدعيس الشههابي، وذلك في ربيع الآخر من سنة (٩٨٥هـ)، وخرج من تلك المهمة منتصراً؟ إذ عساد إلى أخيه الهادي في يوم الخميس الأول من جمادى الأول من السنة المذكورة. انظر ص(٨٦-٨٥).
- ٣- انتدبه الهادي عدة مرات إلى الحجاز، أحياناً لمراجعة مشانحه، وأحياناً أحسرى في مهمات خاصة وأخرى لجلب عدة وعتاد، وفي إحدى تلك المهمات رجع ومعه عدد من الفرسان الهاخمين، والذين كانوا مع الطيرين أقوى فرقة في جيش أخيه الهادي أثناء صراعه مع القرامطة. انظر ص (١٦، ١٢٠، ١٤٥، ١٢٢، ٢٨٢).
- انتدبه لمناظرة أهل (بيت بَوْسُ) وذلك في جمادى الآخرة مـــن ســنة (٢٨٩هـ)،
   انظر ص.(٠٤٤).

وهناك مهمات وأعمال كثيرة يجدها الباحث في السيرة المذكورة.

لقد ساهم المولف رحمة الله تعالى عليه مساهمة كبيرة وهامة في تثبيت دعائم دولـــة الحق والعدل، في ظروف كانت الدولة العباسية في الشام والعراق يستشري في رعاياها الظلم والفساد بكل صوره وأشكاله، ولقد كان بالفعل كما نُعــــت أحـــد الرجـــال الأشداء الذين كانوا يعتمد عليهم الإمام الهادي في إدارة المعارك الحربيسة، وتسسيس شهر ن بعض المناطق آنذاك.

#### **9-** نماذج من شعره:

لم يكن صاحب الترجمة عالماً في الأمور الشرعية فحسب، بل كان شاعراً، وفارساً بحيداً، جامعاً بين العلم في الأمور والمسائل الشرعية، وبين الشعر والأدب والفروسسية، ومن خلال سيرة شقيقه الهادي يتبين إجادته الشعرية.

# ومن نماذج شعره:

طاب نومي وانجلى عسين الأرق وتسلى ما بقلسي مسن شسرق إذ رأيت الخيل تسروى بالقسا شسرياً فيها مسراج وتسوق في خيس ذي اعسرام ححضل حشوه اليض تساكلاً والسلوق وقياس لحسات شسسرق لرفقها صعاباً فيها ذلسق ورحسال كلهسم ذو نية ومساعير الرغى خسزر الحسلق

وخشية التطويل نحيل الباحث على السيرة للذكورة؛ للاطلاع على بعض النماذج الشعرية للمترجم لـــــه. انظــر ص (١٤٥-١٤٧)، (١٤٨-١٤٩)، (١٠٥-١٥٠)، (١٥٨-١٥٩)، (١٦٦-١٧٦)، (١٨٨).

# ١ - تاريخ وفاته:

#### 1 1 – مصادر ترجمته:

سيرة الإمام الهادي، للعلوي . انظر الفهارس العامة ص (٥١) ، تساريخ صنعاء للطيري ص (٧٧) ، مطلع البدور (خ) ، طبقات الزيدية الكترى (خ)، المستطاب (خ)، غاية الأماني (٧٠ - ١٨٥) ، الجامع الوجيز للجنداري (خ)، وفيات سنة (٥٠٦هـ)، غاية الأماني (٧٠ - ١٨٥) ، الجامع الوجيز للجنداري (خ)، وفيات سنة (٥٠٦هـ)، الجواهر المضيخة للقاسمي ترجمة (١٥/٤٣٦) ، بعجمية المفسرين (١٥/٤٦) ومنه: بحلية الدراسات الشرقية (٥٩.٥). إيطاليا ص (١٦٤) ، بروكلمان ، تساريخ الأدب العربي. القسم الثالث (٤٠٢٥) أو (١٤/٤) في طبعة أخرى ، أعسلام المؤلفيين الزيدية ص(٧٧٥-١٧٥) ترجمة (١٩٥)، المقتطف ص (١٠٤)، أنباء الزمن في أخبار (١/٤٤) - ١٥٥)، الإمام الهادي بجاهداً ووالياً ص( ١٦) ، تساريخ الشربي المفسامي (١٠٤) أو (١٨٤) وطبعة أخرى، الموض الأغسن (١٨٥)، مصادر الفكر (١٨٤) أو طبعة أخرى، الروض الأغسن (١٨٥)، مصادر الفكر المغيثي (١٥)، مصادر التراث في للكتبات الخاصة للوجيه (٢٥)، فهرست المكتبات الخاصة للوجيه (٢١)، فهرست المكتبات الخاصة للوجيه (خ)، فهرست المكتبات الحياة العلمية في اليمن خلال القرن الثالث والرابع للهجرة للشجاع ص(٢٤٤) ٥٢).

# ١٢- منهج المؤلف ومصادره

١- لقد اتبع المؤلف منهج مولفي الفقه تقريباً؛ إذ تناول أكثر من أربعـــين موضوعـــاً
 فقهياً (عبادات، معاملات) غير أنه يجب التنويـــه إلى أن بعـــض الموضوعـــات لم
 يرتبها على وحه الدقة بنفس الترتيب الفقهي.

٢- ابتدأ المؤلف بتوضيح أول ما نسخ وهو: تحويل القبلة، ثم الزكاة والصدقات،

- فالنكاح، فالطلاق، فالحدود، ثم الشهادتين، ثم الحج، فالسيّر والجهاد، والمواريث والوصايا والاستئذان، فالأطعمة والأشربة، ثم الأحكام ومسائل أخسرى متفرقــة آخرها الأمر بالمعروف والنهر عن المنكر.
- ٣- عندما ينتقل من مسألة إلى أخرى، أو يوضح بعض الآراء حول مسائل، أو رأيه، يقول: قال عبد الله بن الحسين، ثم يتكلم في الموضوع أو يكمسل بقية موضوع سابق، وهكذا.
- عصل إلى قاعدة عامة حول الآية الناسخة والنسوخة، مفادها أنه لم يختلف أحد من
   العلماء من أن الآية الناسخة والنسوخة ثابتان في المصحف الشريف تقرآن جميعاً،
   وأن الآية النسوخة إلحا ترك حكمها والعمل بها.
- أحياناً يفسر معنى الآية التي يتناولها، ثم يورد نسخها مسن عدمه، مستدلاً في
   ذلك بأدلة من السنة المطهرة، أو أقوال وآراء الفقهساء بعسارة: قال غيرنا،
   أو قال الآخرون.
- ٧- إذا تطرق لرأي ما، وكان هذا الرأي يوافق رأيه أو مذهبه يقول:
   (وهذا قولنا وبه ناخذ).
- ٨- عندما پستدل بحديث نبوي شريف پنيي عليه حكمٌ، يوضح معنى الحديث، شــــم
   پنيم ذلك بقوله: (فهذا معنى الحديث عندي، وقد قال غيرنا: إن ذلك...، وليس
   هذا عندى بشيره، و زعم قوم...).

- وضح في بداية تناوله للآية أو المسألة وجود الاختلاف حولها من عدمه، فإن وجد
   اختلافاً أوضح الاختلاف بصورة بحملة، وإن لم يجد ذكر أنه لم يختلف حول الآية
   أو الموضوع أحد.
- ١٠ عندما يستدل بحديث، أو رواية، أو أثر عن أمير المؤمنين، أو غيره يقول: وقسد بلغني من حيث أثنى، أو ما شابه ذلك عن النبي أو عن ابن عباس، وأحيانساً يقول: وبلغني عن فلان، ويورد الراوي الأخير للحديث أو الحنر، وسنده في كسل ذلك معروف، إذ يروي عن أبيه عن جده... إلخ، وعن أخيه الهادي كمسا سبق الد ضح خلال ترجت.
- ١١ استشهد في كتابه بيتين من الشعر وذلك خلال تناوله لناسخ ومنسوخ كتـــاب الصبام، وأثناء ذكره للآية ﴿ وَعَلَى اللَّهِ يُ فِطْقُونَهُ فَلَيْقَ... ﴾ الآيـــة وذهـــب إلى أن الآية عكمة بعد أن أوضح رأي الفرق الأخرى حول ذلك.
- ١٢ يناقش المسائل الفقهية التي تناولها مناقشة تنم عن سعة علمه، وتبحره في العلموم
   الشرعية، أصولاً وفروعاً.
- ۱۳ لا يضع عناوين للمسائل وقد وضعنا العناوين بين قوسين مركنين مسن عندنا ليسهل على الباحث الوقوف على مبتغاه.

وقد ذكر رحمه الله في مقدمة كتابه الأسباب التي دعته لتأليف الكتساب، والمنهسج الذي سينهه، ولمحة عن فضيلة علم الناسخ والمنسوخ، وحكمة تعلمه وحقيقته.

# ب- مصادر المؤلف:

مصادر المؤلف من خلال مقدمته تنحصر في:

١- ما أعمل فيه فكره في كتاب الله تعالى (اجتهاده).

ما أخذه عن المشاتخ، وقد أخذ عن كثير من العلماء، كوالده وشقيقه الإمام
 الهادي، وعمه محمد بن القاسم، وعمه الحسن بن القاسم ومشائخ عدة.

# ثانياً: تحليل موضوع المخطوطة

الكتاب الذي بين أيدينا ينقسم إلى جزأين: الأول منه بيداً بكتاب الصلاة، وينتهي في باب نسخ الحج إلى العمرة، والثاني بيداً من الاختلاف حول معنى نسخ الحسج إلى العمرة (كتاب الحج)، وينتهي بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكسر (كتساب في رسائل مغرقة)، ويمكن إيجاز موضوع الكتاب باحتصار شديد على النحو التالي:

#### أ- المقدمــة

وتشمل أهمية هذا الموضوع، والأسباب التي دعته لتأليف مصنفه هذا، والمسادر التي اعتمدها، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ وحكم تعليمه وحقيقة النسخ وأقسسام النسخر...إخر

# ب- الصلاة

و فيه:

١ - أول ما نسخ (تحويل فرض القبلة)

٢- صلاة قيام الليل.

#### ج - الزكاة والصدقات:

وفيه أوضح الاختلافات حول الآية(٨) من النساء، وحزم أنها منسوخة، نســـختها آية المواريث والفرائض، ثم ذكر الاختلاف حول الآية(١٤١) من الأنعام، موضحاً أنها محكمة، وأن الحق الذي ذكره الله تعالى في الآية هو الزكاة المفروضة.

#### د- الصيام:

وفيه تكلم عن:

١- رأيه في صيام أهل الأديان السابقة، وكذلك في الإسلام.

٢- رأيه في الإطاقة ومتى تجب الفدية ولمن.

٣- مقدار الفدية.

# ه بـ النكاح:

وفيه أوضح المواضيع الآتية:

١- نكاح الكتابيات.

٢- نكاح الجوسيات والوثنيات.

٣- نكاح المسبيات.

٤- نكاح الزانية والزاني، وبعض الأحكام المتعلقة بالآية الثالثة مسن سسورة النسور،
 وهل هي منسوخة أم لا ! ومن قال بأنها منسوخة لا يعمل بها...إخ.

٥- اللعان، والأحكام المتعلقة بالمتلاعنين.

- نكاح المتعة والأحكام المتعلقة به، مورداً الأدلة حول تحريمه، وأنه حرام بالإجماع،
 و لم يجزه سوى الإمامية فقط.

# و- الطلاق:

وناقش الأحكام المتعلقة بالمواضيع الآتية:

١- فدية المختلعة.
 ٢- أول مختلعة في الاسلام.

٣- الفرقة بسبب النشوز وسوء العشرة (الحكمين).

٤ – عدة الوفاة.

#### :- 1 +beec:

وقد تناول في هذا الكتاب موضوعات عدة، سواءً بالترتيب أو بدون ذلك، وبمكن توضيح تلك الموضوعات على النحو التالى:

- ١ حد الزنا.
- ٢- خروج المعتدة بغير عذر.
- ٣- حدود أهل الذمة والحكم بينهم.
  - ٤ القصاص .
- ٥- القصاص بين الجاهلية والإسلام.
  - ٦- حد الحرابة.
- ٧- لمن التخيير في تنفيذ حد الحرابة.
- ٨- مذهبنا في اختيار عقوبة المحارب.
  - ٩- قتل النفس.
  - ١٠- توبة القاتل.

#### ح- الشهادات:

- ١ الشهادة على البيع.
  - ٢- شهادة القاذف.
  - ٣- شهادة أهل الذمة.

# ط- الحج (مناسك الحج):

- ١- الحج بين الجاهلية والإسلام.
- ٢- حجة الوداع (النسك الذي أحرم به الرسول).

٣- نسخ الحج إلى العمرة.

وقد تناول هذا كله خلال الجزء الأول، أما الجزء الثاني فقد تناول فيه الآني:

٤- الاختلاف حول معنى نسخ الحج إلى العمرة.

٥- المتعة لأهل مكة.

٦- أي الحج أفضل ؟

٧- إحرام الحاج من دويرة أهله.

ي- السير (الجهاد):

وفيه تناول الموضوعات الآتية:

١- الإذن بقتال المشركين وفروض الجهاد.

۲- حکم الجهاد.

٣– القتال في الأشهر الحرم.

٤- الأسرى.

الغنائم والأنفال.

الفرق بين الأنفال والغنائم.

ك- المواريث والوصايا والاستثلان:

وفيه تناول المواضيع التالية:

١- التوارث والتبني بين الجاهلية والإسلام.

٢- الاستئذان قبل الدخول.

٣- الوصية.

# ل- الأطعمة والأشربة:

وقد تناول فيه المواضيع الآتية:

١ - أموال البتامي ومخالفتهم.

٢- ناسخ ومنسوخ الطعام.

٣- ما نسخ من الشراب بالتحريم:

# م- مسائل متفرقة:

١- الحكم بين أهل الكتاب.

۲ – آبة النجوي.

٣- آية التقوى ﴿ اللَّهُ حَوَّ لُقَاتِه .. ﴾.

٤ - ما يخفيه الم ء في نفسه و بعلنه.

٥- الإكراه في الدين وعلته.

٦- الاستغفار للمشركين والتبرؤ منهم.

٧- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

# ثالثأ وصف النسخ الخطية ونماذج منهن

# النسخة (أ):

١ - هذه النسخة تقع بإحدى المكتبات الحاصة وهي ضمن مقتنبات الوالد العلامــــة:
 حسين بن أحمد تقي حاجب الثلاثي، والتي قمت بنسخها كما سبق التوضيح.

٧- تبدأ هذه النسخة بالورقة (٩٧)، وتنتهي بالورقة (١٣٥أ) وتقع ضمن بحموع.

- ٣- يحتوى المحموع المذكور على الرسائل والكتب الآتية:
  - أ- فوائد متنوعة من الورقة (١) وحتى (١)).
- ب- كتاب (التيسير في القراءات السبع) لأبي عمرو الداني، ويبدأ بالورقــــة (٢أ)
   وينتهي بالورقة (٩٦٠).
  - ج- كتاب (الناسخ والمنسوخ) للمؤلف من(٩٧أ) إلى (١٣٥أ).
    - د- كتاب فوائد متنوعة في الورقة (١٣٥ ب).
- هـ كتاب (التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء الأعــــلام) للمختمــــي السهلر، ويدأ باله وقة (١٣٦١م وينتهر باله وقة (١٩٦١م.
- و- نقولات في أنساب الأشراف (آل يحيى بن يحيى) من الورقة (١٩٢) وينتهـــــي مال، قة (٢٣٨عـــ).
- ر- كتاب (المسائل الشافية والألفاظ الوافية) أوردها علي بن ناصر الظاعي علسي
   الحافظ أحمد بن عمد الشرقي، شارح (الأساس)، وتبدأ مسن الورقسة (٢٣٩)
   وينتهي بالورقة (٢٢٢).
- ح- قصيدة للإمام على عليه السلام في تأويل الأحلام مر(٢٦٢ب)
   إلى (٢٦٤ب).
- ط- الإجازة في المرويات بقلم أحمد بن مسعد الديسن المسوري، وتبسداً من
   الورقة (٢٤٦٥) و تنتهى بالورقة (٢٧١)، وهي بقلم المولف.
- رالقصيدة العزيزة والحكمة البليغة المفيدة) للهادي بن إبراهيم الوزير، وتبدأ من
   الورقة (٢٧٢) و تنتهي بالورقة ( ٢٨٥).
  - ك- فوائد متنوعة من الورقة (٢٨١) وحتى الورقة (٢٨٢ب).
  - ٤- مسطرتها (٢١) سطراً فيما عدا الصفحة الأخيرة (١١) سطراً.

- ٥- مقاس المخطوطة (٥,١٧ × ١٧,٥ سم).
- ٦- تاريخ النسخ: وقت الضحى من يوم الأربعاء الخامس والعشرين مـــن شـــهر ذي
   الحيجة سنة ٩٠٥٠ (هـ).
- ٧- ينتهي الجزء الأول في الورقة (١١٥٥)، وبيداً الجزء الثاني من الورقـــة (١١٥٠)،
   وينتهي بالورقة (١٣٥٥).
- ٨- بلغ عدد أسطر هذه النسخة (٢٧٦) سطراً الحسيزء الأول (٧٦٨) مسطراً،
   ٥ الجدء الثانر (٨٠٨) سطراً.
- ٩- يتراوح عـدد الكلممات في السطر الواحد ما بين (٩-١٢) كلممة، وأحياناً (٩-١١) كلمة.
  - ١٠ النسخة مكتوبة بخط نسخى معتاد، تثبت العناوين وبعض الألفاظ بخط سميك.
- ١١ عنوان المخطوطة في هذه النسخة: كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن العظيم للإمام السيد المبرز على الشباب والكهول، مفخرة العزة الزكية، وقاموس علمه الفرقة الناجية: عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم ترجمان الديسن ابن إسماعيل بن الحسن بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بسن علمي بسن أبسي طالب صلوات الله عليهم أجمعين.

وإلى جوار العنوان كتب: هــــو أخــو الإمـــام الهـــادي يحيـــى بـــن الحمـــين صاحب صعدة المختلا.

#### النسخة (ب):

وهذه النسخة ضمن مقتنيات مكتبة دار المخطوطات صنعاء، ويمكن وصفها مــــن خلال النقاط التالية:

١- تقع ضمن المحموع (١٢٠) ترقيم قديم، و(١٦١) حديد (محاميع).

- ٧- تبدأ هذه النسخة من الورقة (٦٠أ) من المحموع، وتنتهي بـــ(٩٦ب).
- ٣- يحتوي هذا المحموع على الكتب والفوائد التالية من أوله وحتى آخره:
- ب- كتاب (بلغة المتنات في معرفة الأوقات) للعلامة: عبد الله بن حمزة المدواري،
   وذلك من الورقة (٦) وحتى (١١)، وهي نسخة ناقصة.
- ج- رسالة في أن الفرجين من أعضاء الوضوء، وتبدأ من الورقسة (١٢)، وتنتهمي
   بالد، قة ٢٢٧٠.
- د- رسالة (شمس المشرقين والمغربين في دليل الجمع بين الصلاتسين)، وتبدأ مسن
   الورقة (٢٤) وحتى الورقة (٢٩).
- و- رسالة (الجواب البين الجلي في الرد على الناصبي الغوي) مما جمعه عبد الله بـــن
   الحسن بن أحمد، وتبدأ من الهرقة (٥٦) وحتى الهرقة (٨٥).
- ز– الجزء الأول والثاني من كتاب (الناسخ والمنسوخ) كتابنا هذا، وبيدأ من الورقة (٢٠) وينتهي بالورقة (٩٦).
- جمعوعة أبيات شعرية لأبي حفص، وهو من النواصب، يذم بها أمير المؤمنسين
   على عليه السلام، وتبدأ من الورقة (٩٧) وحتى (٩٧٧).
- ط- كتاب ورد من قاضي مكة (الأحنف) إلى القاضي العبيدي، ويبدأ من الورقــــة (٩٨س) وحتى (١٠٠٠).
- صفحة العنوان، تبدأ من الجهة اليسرى للمخطوطة، الورقسة (٦٠ أ) وكتسب
  فيها: الجزء الأول والثاني من كتاب (الناسخ والمنسوخ)، تأليف الإمسام العلامـــة

الدرة الصمصامة، فخر الإسلام، وارث علم النبي عليه السُّلام عبد الله بسن الحسين بن أمير الحسين بن أمير الحسين بن أمير المحسين بن أمير المحسين بن أمير الموسين المحسوبين المحسوبين المحسوبين المحسوبين المحسوبين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما أمين، ولم يذكر في هذه الصفحة أي تمليكات.

٥- مسطرتها: ليس لها مسطرة واحدة؛ إذ يختلف عدد الأسطر من صفحة إلى أحرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ص(٦/ب) (٢١) سطراً، ص(١٦/أ) (٣٣) سسطرا، وبعد فرز عدد أسطر كل صفحة على حدة وجدنا أن عدد الأسطر في المخطوطة يتراوح ما بين (٢٠) و(٤٤) ولم يشذ عن ذلك سوى(١٢) صفحة.

٦- يبدأ الجزء الأول في الورقة (٦١/أ) وينتهي في الورقة(٧٩/١)، وبعد خمسة أسطر من الصفحة المذكورة يبدأ الجرزء الشاني مسن الورقة(٧٩/أ) وينتهسي في الورقة(٩٦/ب).

٧- مقاس المخطوطة (١٧,٥×٢٢,٥) سم.

 ٨- بلغ عدد الأسطر في النسخة كاملة: (١٦٧٨) الجزء الأول (٨٢٥) سطراً، والجزء الثانه, (٨٥٣) سطراً.

٩- يتراوح عدد الكلمات في السطر الواحد ما بين (١٢-١) كلمة، وقد ينقص ذلك
 المعدل في بعض الصفحات إلى (٧-١٠) كلمات.

 ١١ - يضع الناسخ عناوين حانب الصفحة (الحاشية) حيال المواضيع الخاصــــة بكـــل عنه ان، وقد بلغ عدد تلك العناوين ( ٤٤) عنه اناً.

الأول ص(٦٢/أ) بحث أول ما نسخ الله في كتابه الكريم.

والأخير ويقع في ص(٩٥/ب) بحث القول في وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنك ءعدم نسخه.

١٢ - انتهى الناسخ من هذه النسخة ليلة الإثنين (٢٨) ربيع الآخر سنة (١٢٦٥هـ).
 ١٣ - اسم الناسخ: محمد بن إسماعيل العمرى.

إ- النسخة كثيرة الأخطاء الإملائية، (ومن تلك الأخطاء الإملائية: (ابسن) يضعـــه
 بخط هكذا: (إلى)، حرف الجر (على) يكتبه هكذا: (علا)، وهكذا...إلخ.

١٥ - كتب في آخر هذه النسخة ما لفظه: (م الكتاب المسارك المتضمين الناسخ والمنسوخ من القرآن العظيم، ليلة الإثنين، لعله (٢٥) شهر ربيع الآخر من شههرر سنة (٢٥) شهر ربيع الآخر من شههرا سنة (٢٥) ميما أقتر العباد الراجي عقوه وغفرانه الفقسير إلى الله، الحقسير المعرف بالذنب والتقصير، الزيدي مذهباً، والعدلي اعتصاداً والعمسري شهرةً: عمد بن إسماعيل العمري، عامله الله بعغوه بحق محمد وآله، وغفر الله له ولوالديسه العلي العظيم، وصلى الله على عمد وآله وسلم تسليماً آمين)، ثم وضميع خطاً وكتب أسفله ما لفظه: قد أجزت محمد بن إسماعيل العمري أن يقري - يدرس وي الناسخ والمنسوخ للإمام عبد الله بن الحسين سلام الله عليه وهو عل لذلك. والله يعلى الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أحمد بن عبد الله لقمان. شهر جسادى الأولى، سنة (١٦٥ ما)، وكتب على الحاشية ص(٩١ / الحر) الجزء الأمسيفل مسن الصغحة ما لفظه: الحمد لله الله المتاب المبارك المواعدة على ميدي العلامة الصمصام صغي الإسلام والمسلمين أحمد بسن عبد الله لقمان، قراءةً على ويلامة والمحموم بناريخ شهر جاد الأول سنة (١٦٥ مد).

#### النسخة (ج):

هذه النسخة ضمن مقتنيات مكتبة الأوقاف بصنعاء، ويمكــــن وصفهـــا وعلـــي النحه التلا.:

- ١- رقم النسخة (١٧٥) تفسير.
- ٢- تبدأ من الورقة (١) وتنتهي بالورقة (١٨أ).
- ٣- يلي ذلك: كتاب (شائي العليل في شرح الخمسمائة من التنزيل) للعلامة: عبدالله بن
   محمد النجري.
- ٤- تبدأ صفحة العنوان من الجهة اليسرى للمخطوطة الورقة رقم(١) وأثبت العنسوان هكذا: (الجزء الأول من كتاب الناسخ والمنسوخ تأليف الشريف العلامة عبدالله بن المحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي سلام الله عليهم أجمعين آمين)، أعلى العنوان ختم كتب عليه: (من وقف الحزائة المتوكلية بالجامع الكبير المقدس بصنعاء) وأسفل العنوان أيضا ختم آخر كتب عليه (للكتبة العامرة المتوكلية الجامع الكبير لكتسب الوقف العمومية بجامع صنعاء المجمية، وقد كتب على صفحة العنوان عدة تمليكات وملاحظات أخرى انظر النعوذج.
- ٥- مسطرتها: (٣٢) سطراً في كل صفحة ما على الصفحة (٩٩)،
   فيها (٢٤) سطراً، وصفحة (١٨أه فيها (١٦) سطراً.
- ٦- كما سبق التوضيح، الكتاب يتكون من جزأين: يبدأ الأول بالورقة (١٠) وينتهي
   بالورقة (٩٠). ويبدأ الجزء الثاني من نفسس الورقـــة (٩٠) وينتهـــي بالتهـــاء
   المخطوطة عند الورقة (١٨أم).
  - ٧- مقاس النسخة (٣٠×٢٠سم).
- ٨- بلغ عدد الأسطر في النسخة كاملة: (١٠٦٩) سطراً، الجزء الأول (٥٣٤) سطراً،
   والجزء الثاني (٥٣٥) سطراً.

- ٩- ية او ح عدد الكلمات في السطر الواحد ما بين (١٢-١٥) كلمة.
- ١٠ النسخة مكتوبة بخط نسخي معتاد، كتبت العناوين بخط غليظ مثال: قال عبدالله بن الحسين صلوات الله عليهما، وغيرها.
- ١١- انتهى الناسخ من نسخ المخطوطة يوم الأحد (٢١) جمادى الآخرة بعد صلة
   العصر سنة (١٦٨.٥هـ).
- ١٢- المخطوطة من وقف حي العجل، وعليها قلــــم أمـــر المومنـــين أحمـــد بــن
   هاشم (١٢٦٨هـ).
  - ١٣ النسخة نادرة الأخطاء الإملائية، وإن وجدت فيسيطة.
- ١٤ كتب في آخر المخطوطة ما لفظائه: (جم كتاب الناسخ والمنسوخ وما به قلنا في ذلك، والله ولي كل نعمة، وكاشف كل نقمة، وصلواته على نبي الرحمة، وعلسي أهل بيته الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً دائماً متصلاً، ولا حول ولا قوة إلا بسالله العظيم، يخط عبد فقير معترف بالذنوب والتقمير، حائف وجل من عداب السمير (...) كتب الاسم ثم خدشه غفر الله له ولوالديه، ولمسن دعا له بالمغفرة، آمين اللهم آمين، كان ثمام زبر هذه النبذة من الناسخ والمنسوخ بعد صلاة العصر في يوم الأحد لإحدى وعشرين يوماً خلت من شهر جمادى الآعرة، سسنة ثمان وستين والمنسوخ والسلام).
- ٥١ وجد في الورقة رقم (٢) أعلى الصفحة المذكورة ما لفظه: (الحمد لله، هذا المجلد من وقف العلامة المرحوم أحمد بن علي العجل رحمه الله وتقبل الله منه، أمر مولانا الإمام أمير المؤمنين المتوكل على الله: يجيى بن محمد، حفظه بوضعه في المكتبة الجامعة لكتب الوقف التي أمر بعمارتها بإزاء الصومعة الشرقية بالجــــامع الكبـــير . يمحروس صنعاء، بتاريخ شهر عرم سنة (١٣٥٥هـ).

وبعد توضيح ما عملته في الكتاب وقبل الختام، أحب أن أتقدم بالشمسكر الجزيمل

والاعتراف بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى كل من مد يد العون والمساعدة لى في سبلاح سبيل إخراج هذا الكتاب وهم كثر، وعلى رأسهم الأخ العزيز: عبده حسين صللاح السماوي أحد موظفي دار المخطوطات والذي قام معي بمقابلة النسخة الخاصة بالدار، وهو كذلك للولد عبد الملك بن على الحوثي والذي قام بمراجعة الكتاب بعسد صف ولاكثر من مرة.

عبد الله بن عبد الله بن أحمد الحوثي السبت(١٧/٧/٢٧ هـ) الموافق (١٩٦/٧/٢٧)



وتكسدوت عغ معاف كريق صفانا يتوؤ منستوح ويسكؤ ك مال أو ها و ومند و كومو في المال والله واختال وفراب وقشش ركيخاط فاعرواب دهؤ دوله وعطيما كأس يزادعه العامرة ومقال ندر مادكر كداروا غ ن سبين وكاوشائ حسفه وكاسنة ومستدى في كما في هداينا دكرت من ما خومد والمارة الأهومست بموعن بسار وعدة وروا وتشديد بالمداب بدس نؤتى الحكة مدادر كبيراً وفر تران عاش فكرز من العَّلِمُ كن مصرفها م المد ديدا مرايق هر نفر ده صبح و لاز المرا. واسام مولاته بديدي خرا مرا الموسن مثل صنوات العطية إندسه وتحذيعها النائر فعال لدهل علت تائع أوان ومنشوج والالان يت عنير منها وسنها وفده كوب معند عن ال العرع ولايدس وكرس وكان مداالمرسغ فال إلله ماستخ منايه إى ماردار مريكر قد معيدة الماليم التنبذ بالردوه في وصها ومسها اي مركبات لها وعرا منظما بدنياد ومن رفعه او منظم اورة بدرات ويت ماهما بدنيا وكدك والدن وسع اورة بدرات وبت ومنع إدا كدات بول بدرستا مع استونا ومنا وكنده ورا مرالتنا وكور سدل وكانول ارمن الحضوما على السام المناسبة المسالة المناسبة المناس

ري تري بد که مع پارسکاي به و افزان الارتزاد و برا را برا يوس به است از الد و بعد الد و بار ما به الد و بار ما بار ما به الد و ب

الإسلامية المساورية المتاكنة المساورية المتاكنة المساورية المتاكنة المساورية المتاكنة المساورية المتاكنة المتا

صعَى صَابِهُ الموروالهول ويولم اليودالثاني من مخطوصة.

وم إهل أنبت في إفكار كلاهناه بدكه ما المو و الله يحف المائز التغيير المحرف من الموضين المرقب الوقوس وهو حساؤه الويرائل و كناه هوتب الوس العفيريو

> توکلمبالات والمنشخ وت البی مود الزید لعل نسخامس وشوات ارتبرالی المار مشخ موجد علی والمالت

والمحددة تب العالم والدول الويمة ما لله مراسط العطير وصل الله من من من كار والدول الدول

(8)03 II

كا وابد مويمالي إلاسلار واشته ملهوكذون ه موجه عورهمای الاستان واست مستور مروس الم والك الدس لوروطوا التن به و كلوموا معوسيو الله والتعاد ومنكان ابنا بعله المعاص من اهل اي عدمداله عله والدوسلومن ينتمل الاسلاموا عرب مل لمع وف و عديه فن المكرو وقعه فو الط والمعامري وترتعلهمن بداولستان فالم سياسه عدد والد وسلم و مُامن وره مكون م فهرانيهموس بعيل بالمعاسى ولاسفير واعليه الم المراس تعناب ووال صلاصه عدة واله وسلم ساامر باب من رائاس بعني بطوف عيد بدير وطل تسلى اسطيه والدلنا مرّز بالمعروق ولنتفن من أ المكرّ اولكون الشقيار را عين مو والسراء عيد والدوسكر وتت وترقيق ملكمه وحفل والحك والدو معرب من من المناولا دراغاه الاوم. طلاء مع بما بعث ما مناولا دراغاه الاوم. هده المتما زُوالُرزا مُون مُوْوال وسلاك ط والدؤسلالنامز تبالمود و ولسون من المنكر إو لعندول إله طكر شر أن كوريد ولغياد كولا سماب لهرد عاوهر فوقهة المدت معووط وعدمة إسعله واله وسلرم واللعود وال اسكر ولوحسواؤ مادك شميع الدعلة والأ

صعرة بفاية المظولمة



يسكن و مناصد وينان أدوس أيان مها مال ي عرفيا المها مال ي عرفيا المها مال ي عرفيا المها مال ي عرفيا المها مال م المال منافع منافع المها منافع المها من المها منافع المها من المال منافع المها منافع المها من المها منافع المها من المها منافع المها من المها منافع المها مناف

المنظمة المنظ

را حدوالها و کلی او در حوال سد بدواله و در حواله استفراه و در خواله و در خواله و در خواله و در خواله و در خوال در خواله و خواله و خواله و در خواله و در

ر يقول المراجع المراجع المراجعين الصافحة المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المدين في المراجعين المراجعين

مل سهاد الادار له تعرف عدوله عاد مواليد الله

نعاية لمحزد إعمل وبيابة اليزيرانثاني

غلي عنه الماري المناطقة

Authorities of the control of the co

را به الاختراط المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوا المستوانية المستوان

-44-

# النسخة (ج)





# [مقدمة المؤلف]

#### بسم الله الرحمن الرحيم

روبه نستعین(۱٬۰ وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وسلم رنسلیما کثیراً رب یسسر واعن یا کریم(۱٬).

الحمد لله الذي لا تراه العيون (٢٠) ولا تُوارى منه الستور، ولا تَعرَّر ا عسم سافي قعورها البحور، الذي (\*) ظهر برصين خلقه (\*)، وبين حكمته، وآثار صنعه للناظرين، متجلياً عا(\*) قطر من ذلك وأنشأه رلهم)(\*) منوراً، فكل ذلــــــك دال عليسه، وشــــاهد بالواحدانية له، وموضح أن المبدأ منه، وللعاد إليه.

وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لاشريك له، شهادة مقر بالعبودية له، دَائِنَّ بازليته، معترف أنَّ لا باقي غيره، ولا دائم سواه.

<sup>(</sup>١) ساقط في رأي.

<sup>(</sup>۲) سائط في (ب، ج) (۲) سائط في (ب، ج)

<sup>(</sup>٣) بدليل قوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الحيير ﴾ [الأنعام:١٠٣].

<sup>(</sup>٤) جن الشيء عنه: استر، والمعنى أنه لا يستنر عنه عز وحل ما في قعور البحور.

 <sup>(</sup>٥) (ل (ب): والذي.
 (١) رضت رصناً، أكمله وأحكمه رصناً، يقال: رصن الشيء معرفة: علمه، ورصن لي الحير هذا: حققه . المحسم

الوسيط، مادة (رصن). (٧) (رأ، ب) متحليا وعا.

<sup>(</sup>۸) ساقط في (أ).

وأساله أن يصلي على محمد عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، وعلم. أخيه ووصيه، والقائم بالحق بعده، وعلى سبطيه، وأهل بيته إنه على ما يشاء قدير.

<sup>(</sup>١) صنف بي ذلك الكتير من الطماء، كالقاضي أبو العالي، والسيوطي، والزركشي، وغوهم كتر، قال القساضي أبو المعالى: عزيزي ابن عبد الملك: اعلم أن الله تعالى سمي القرآن بخصة وحمسين اسماً: كتابا، قرآناً، كلامساً، ند أن هذي ، حمة... الحر العلم: كتاب الدهان أ. هدر القرآن (٢٨١٧-١٨٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (أ): فألفته.

 <sup>(</sup>٣) البهم: جمع بهمة، وهي مشكلات الأمور، وحيت مبهمة؛ لأنها أبهمت عن البيان، فلم يجعل عليها دليلاً.
 (٤) (, (أ، ب): فلك الناسخ و النسخ ناسخ الله آن و منسخ».

<sup>(</sup>٥) فر(ح): أملت.

 <sup>(1)</sup> اغكم: أصله في اللغة: النع تقول: أحكمت بمعنى رددت، ومنعت، والحاكم لنمه الظالم من الظلم، وحكمسة اللجاء، الن تنم القرس من الاضطراب.

و في الاصطلاح: ما أحكمته بالأمر والنهي، وبيان الحلال والحرام، وقيل: هو الذي لم ينسخ، وقيل: الناسخ، وقيل: ما لا يحتمل في التأويل إلاّ وحهاً واحداً، وقيل: الفرائض والموعد و الموجد، وقيل: ما تكسرر لفظ...» دقا غد ذاك.

الششابه: أصله أن يقب اللقط في الطاهر مع احتلاف المعاني، واحتلف قيه، قتل: هو المشبه السندي بشسبه بعداء وقال: هو النسوع الفر معمول به، وقبل: أقاصصي والإنتال، وقبل: عا أمرت أن توسسن بسم، وتذكل علمه بال عالمه، وقبل: فواتح السرء، وقبل: ما لا يدري الإ بالتأويل وقبل غير ذلك، انظر: المرهان في على القرآن للركتهي، (كالمسر) المسرعات للعرساني، حرر1716 (2717 على).

وباطين، وأقسام، وأمثال، وفراتض، وقصص، وخاص وعام، وإشارة ودلالة<sup>(۱)</sup>، وعطية خاص براد بها العمم (<sup>۱)</sup>، ومعان غير ما ذكرت كتيرة.

وأنا بعون الله مين ذلك، وشارح جميعه في كتاب غير هذا، ومبتدئ في كتابي هذا بما ذكرت من ناسخ ذلك ومنسوخه أن أطلب ثواب الله والدار الآخرة، مستعينا بالله عليه، ضارعاً إليه في عوني علم, ذلك وتسديدي الصواب<sup>(1)</sup> فيه.

رقال الله تعالى سبحانه، (°) ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحَكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً ﴾ [المنزة:٢١٩].

فزعم ابن عباس ررضي الله عنهما وكثير) (٢) من العلماء أن تفسير هذه الآيــة ومَــا ذكر الله فيها من الحكمة هي: المعرفة يجميع معاني القرآن التي ذكر نا(٢) وأسبابه.

#### [فضيلة علم الناسخ والمنسوخ وحكم تعلمه]

<sup>(</sup>١) وردت لي (جر) (بها الخصوص) والفط يحسل المعنين، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُهَا اللهِي إِذَا طَلَقتَ مِم النساء...﴾ [الطلاق:1]. إذ عص الني ﴿ ياالنماء وعم بالخطاب؛ الأنه ﴿ إِمَامُ أَمَّاء وقدوتهم، والأمثلة كتوة. انظر: العرمان في علوم القرآن، (٢٠١٦-٢١٧)، الإتقان في علوم القرآن. (٢/٢ع-٢١).

<sup>(</sup>۲) ﴿ رأن: العام.

<sup>(</sup>٣) في (أ): بما ذكرت من ناسخ ومنسوخ .

<sup>(</sup>٤) في (ج): للصواب.

<sup>(</sup>٥) ساقط ( (ج).

<sup>(</sup>۱) ورد ( (أ): و كثير.

<sup>(</sup>٧) وروى على بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَمِن بَوْتِ الحُكِمَة قَلْقَدُ أُوتِي عَسَمُ أَكُسُمُ أَكِ ابن عباس: هي المرفة بالقرآن، فقهه ونسخه، وحكمه وعشابهه وغريسه، ومقدت ومؤخسره، وحلالمه وحرامه واساله. نظر: نواسخ القرآن هي (٣٣)، القرطي (٣٣-٣٣)، حامد البيان (٨/١/٩).

فقال له: هل علمت ناسخ القرآن ومنسوخه؟ قال: لا، قال له عليه السلام (١١):هلكت وأهلكت <sup>(١)</sup>.

#### [حقيقة النسخ]

قال الله تعالى: ﴿ مَا نَسَخُ مَنْ آيَة أَوْ لُنسهَا نَأْت بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلُهَا ﴾ [البرة: ١٠] ٢٠].

وقد ذكرتُ تفسير هذه الآية في تفسير سورة البقرة، ولا بد من ذكر بعض ذلك في هذا الموضع.

قال الله عزَّ وحل: ﴿ اللهُ لَنسَعُ مِنْ آيَقَهُ أَي مَا نبدل من حكم قد مضيى في آيــة بالتخفيف مثاله في الفرض أوبالتقيل <sup>(1)</sup> بالزيادة في فرضها، أو ننســها، أي: نزكهـــا بحالها لا نغير شيئاً مما حكمتنا به فيها.

وكذلك قسال في موضع آخر: ﴿ يَمْحُوا الله مَمَا يَشَاءُ وَيُثِيتُ وَعِنْدُهُ أُمُ الْكِتَابِ ﴿ الرَّمَدَةُ ٢ ] (\*) يقول الله سبحانه (الله ﴿ يُمْحُوا الله مَا يَشَاءُ ﴾ مسن فرض،

<sup>(</sup>١) في (أ): على عليه السلام، وفي(جـ): على.

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية المروية عن أمو المؤمنين على علميه السلام احتج بهما معظم من صنف في الناسخ والنسوخ. انظـــر: عقود الفيقان (١/ -)م) تواسع القرآن لاين الجوزي عن (١٥- ١٣) الناسخ والنسوخ لحياتك بــــــن ســـــــلامة ص (١٤)، الناسخ والنسوخ للنحاس ص(٥)، الموجز في الناسخ والنسوخ لايز حزية عرور ١٦٠)، الناســـــــخ والنسرخ لالارحزة الأنسلس من (١٥- ٢) ومنادة أخرى عليدة.

<sup>(</sup>٣) منى الآية فجأ تستخ من آياة أين الدراق تلاويا، وعار حكمها أو ارقع حكمها أو استسبه او قسال الن من المكم وقاساً أن معالى، توكمها لا تستحها، وقبل معادة عاده الحمل الحكم السح الاولان السح الاول رقع الحكم وقاسة خوء عقامه وإلاساء تستح من غير إلغاء غومها، ونظر: المداسة؟)، تتسع السسائي الاماما-١٨١٨، عقود المقال الامامام المامام المام

<sup>(</sup>ه) معنى الآية: أن أللَّهُ عز وحل تحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن يوقعه بأهله ويأتي به، ويثبت به ما يشاء، أي: - يؤخره إلى وقد وعندا أم الكتاب، الذي لا ينفر عنه شيء وقبل عن ابن عبلس، تمحو الله ما يشاء ويبسست، إلا أشياء كالحالق واطلق والأسل والرزق، والسعادة والسفاء، انظر: الحامة لأحكام القسران (٢٣١٩) الطوس، (١٩٨٤) الطوس، (١٩٨٤) تنظر الطرق (٢٩/١٧) تنشر الطرق (٢٩/١٧) وما ينتخاب الجوس، المتفاضر).

 <sup>(</sup>٦) (ب): يقول الله عز وحل.

وحكمه في آياته بالنسخ له، ويترك العمل بما فيها منه، مما قد مضى وأمر بترك الحكم به، ويثبت ما يشاء مما حكم به في آيات أحرى فلا ينسخها<sup>(١)</sup>، ولا يبدل فرضها لإ بعمل لم يزعزع الحكم بها بعد [1-أ] ولم يحض.

﴿ وَمُعِنَّدُهُ أَمُّ الْكِتَابِ ﴾ يقول الله سبحانه: إن عنده أصل ذلك، وجملته مثبتًا في علمه [١ب-ج] لا يعزب عنه شيء مما نسخ، ولا مما لم ينسخ، ولا مما وقسع الحكسم بسه ومضى، ولا مما لم يقع به بعد ''ولم يمض.

#### [ أقسام الناسخ والمنسوخ ]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما (٢٠): ولم يختلف أحسد علمتُسه مسن العلماء، لا خاص، ولا عام أن الآية الناسخة والمنسوخة رثابتنان، (١٠) في المصحف يقرعان جميعًا، وأن الآية المنسوخة إنما ترك حكمها، وترك العمل بها، وهذا وجسمه الناسسخ والمنسوخ عندى، والله الموقق للصواب برحمته.

<sup>(</sup>١) استنهاذا بقراد تعالى: ﴿ وَالنّ بخو منها ﴾ اى بما هو أنقع لكم وأسهل عليكم، وأكثر الأحور كم، وليس معنى أن آية عبر أو أفضل من آل آية عبر أو أفضل من أله أعرب أله تعالى كله واحد، أما قوله تعالى: ﴿ وَأَوْ مِثْلُها ﴾ فالمنى ﴿ المُنْفَعَة والتواب، فما تسخ إلى الأمس كان أسهل ﴿ فالنّ كان على المؤمنين من فرض قيام الملل، تم النخ لك كان عبر المؤمني كان عليهم من صبا أيام مندودات إلى الشنة، قليه، وما نسخ إلى الأفشى كما أن أكسل ﴿ للسنة، قسعة ذلك وقرض صبام شهر رمضان، فكان صوم شهر كامل ﴿ يك سنة ألل وكل سنة ألل على الأبدا، وأشق من صبام أيام معدودات إلى توابد أن وأبه أكمل وأكسية، أما المثل في كان سنة أللى والمؤدن، وأشق من صبام أيام معدودات إلى الشاق المؤلفية إلى المؤلفية ا

<sup>(</sup>٢) ( (ج): يقع بعدد.

<sup>(</sup>٣) ((أ): عليه السلام.

<sup>(</sup>٤) (٠): بافيتان.

وقد قال غيرنا: أن الناسخ والمنسوخ عندهم على ثلاثة وجوه، منها: [أولاً]: مَا قلنا به.

والثاني: نسخ الخط وتحويله من مكان إلى مكان.

والثالث: عسدهم رفع السورة وإنساؤها من كان بجفظها، وهسدنا قسول فاسد 
مُدُّعُول، وقد احتموا في ذلك بجديث [1/7] عن النبي في لا أراء حقاً، ولا أعرف، 
غير أنسي أحبيت ذكره؛ كي لا يحتج به محتج حاهل فيحهل به غسيره - زعمسوا أن 
رحلاً من المسلمين كان يجفظ سورة من الذارة، فقام يقرؤها (من الليل، (()) فلم يقسدر 
عليها رثم قام آخر من المسلمين يقرؤها، فلم يقدر عليها، ثم قام رحل ثالث يقرؤهسا 
فلم يقدر عليها، (() فلما أصبحوا غلوا إلى النبي في ) فقال بعضهم: يا رسسول الله، 
قمت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا، فلم أقدر عليها.

وقال الآخر: يا رسول الله مَا حمت إلاَّ لهذا، وقال الثالث [٢١ب-ب] مثلهما.

فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنْهَا نَسْخَتَ الْبَارِحَةِ<sub>﴾</sub>

وذكروا أيضاً قول الله [٢٧-]] عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُسولِ وَلاَ يَيُّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِسِي أُمْنِيَّتِ قَنْسَتَحُ اللهُ مَسَ يُلْقِسِي الشَّيْطَانُ فُسِمٌ يُحْكُمُ اللهُ آيَاتِهِ [المِينَام].

<sup>(</sup>١) ساقط في (ب).

<sup>(</sup>۲) سائط (رب).

<sup>(</sup>۲) لمفنيت آمريمه الطواني في الكبير (۲۳/۱۲ ح ۲۳۱۱)، والهيثمي في الخصيسيم (۲۸/۱۸) وقسال: رواه الطواني، وفيه مسامان من آرتم وهر معروف كما احتجه به امن الجوزي في نواسم القرآن (۲۰۲۳) عسن أي الماماة، وأورد روامات امي من عماها، وأمي من كعب وامن مسعوده وقد نوه المؤلف رحمت الله إلى الم تلك الروابة بأنه لا يواها متناً ولا يعرفها، وهو ما قعب إليه صاحب الحصي من أن بالحر سلسان من أرقم

<sup>(</sup>٤) انظر: حامع البيان للطيرسي (١٧٤/٩-١٧٨)، نواسخ القرآن ص (٢٠)، النحاس ص(١٠).

# [كتاب الصلاة: أول ما نسخ رتمويل فرض القبلة]

<sup>(</sup>١) ( (ج.): فأول.

 <sup>(</sup>۲) انظر تنسير الطوي(۲۱۲/۱۰)، اين كثور(۲۱۲/۱۰۵/۲۲۰ ۱۹۳۰-۲۹۱)، اثنامخ والمنسوخ لابن المحسساس.
 مر(۱۰-۱۸)، النامخ والنسوخ، عمد بن مسلم الزهري. صر(۱۸)، للصفى بأكف أهل الرسوخ من علسم النامخ والنسوخ، صر(۱۱)، الإتفاق في طوم القرآن. (۳۲/۳).

<sup>(</sup>٣) في (ب): لما دخلّ. (٤) عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يصلي على واحلته حيث توجهت به، ثم تلا هذه الأبهة: ﴿فَالْبِمَا تُولُوا لِشَيْعِ

عليه الصلاة والسلام إليه عظم أمر رســـول الله ﷺ عندهـــم، ووقـــع مَـــا يدعــــو إليه في قلوبهم.

فصلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، وقيل: سبعة عشر شهراً<sup>(۱۷)</sup>. وكان رسول الله في يجب قبلة أيه إيراهيم؛ وذلك أنها كانت قبلة جميع الأنبياء عليهم السلام، غير أنه لم يكن أحد أمره الله بيناء البيت، ولا دلد<sup>(۱۲</sup> [۲۲-ب] عليهم، ولا أظهره له إلاً إيراهيم رحليه السلام، (<sup>۲۷)</sup> وأما الأبياء من قبله صلوات الله عليهم فكانوا يتعبدون بالصلاة إليه والقصد.

وكان عليه السلام يدعوا إلى الله في ذلك، وينظر<sup>(1)</sup> إلى السماء ويلتفت عند الصلاة إلى البيت العين، فأنزل الله سبحانه: ﴿ لللهُ نَوْى تَقُلُبُ وَجُهِسَكَ فَسَى السَّسَاء[٣]-] فَلْتُولِّكُنْكُ فِلْلَهُ تَرْضَاهَا فَوْلُ وَجُهْكَ شَطْرَ الْمَسْجِد الْحَرَام وَحَيْثُ مَسَا كُشْسَمْ فَوْلُسوا وُجُوهِكُمْ شَطْوَبُهِ النهزيديد] أي نحوه، فنسخت هذه الآيسة السيّ قبلها روهسي،<sup>(4)</sup> ﴿ وَلَلّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَعُوبِ إِلهَ إِنهزيده النّاف خلك على اليهود.

 <sup>(</sup>١) اختلف أهل العلم في أي صلاة وفي أي وقت، قفال الأكثرون: حولت يوم الإثنين النصف من رجب علسي
 رأس سبعة عشر شعباً في وقت الظهر، وقال ثنادة: حولت يوم الثلاثاء النصف من شعبان، على رأس ثمانيسة
 عشد شعباً من مقدمة المدنة.

قال البخاري في رواية عن الرواد: أن رسول الله في صلى إلى بيت المقدس سنة عشر شهراً، أو سبعة عشسر شهراً، وكان يمجه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة المصر، وقد انفره بالرواية عند البخاري، ووروى مسلم من وحه آخر، ووقع عند البسائي من رواية أي سعيد بن الحلى أنها الخطهس، انظر: اناساخ والمستوح المبلدادي، عرب (١/١٥٩)، تغسس المسلم انظر: (١/١٥١٥-١٩٣٧)، تغسس هندس المسائي (١/١٥١٥-١٩٣٩)، وانظر من (١٩١٥)، أبو عواقة (١/٣٩٤/١٣٣١)، البخاري وقسم (١٠٤) وغسوه، مسلم (١/١٥١٥)، الرحلة ي إسامت (١/١٥١٥)، واحد (١/١٥١٥)، واحد (١/١٥١٥)، وأحد (١/١٥١٥)، وأحد (١/١٥١٥)، وأحد (١/١٥١٥)، وأحد (١/١٥١٥)، وأحد (١/١٥١٥)، أبو أمد أن المسائي

<sup>(</sup>۲) في رأ): دله.

 <sup>(</sup>٣) ساقط ني (أ).
 (٤) ني (ب): ويدعو.

<sup>(</sup>٥) ساقط في رأي.

### فقالوا: مَا ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟

وقد قال أيضا قبل ذلك مثل هذا القول مشركو العرب، حين صلّى الله المَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يَهْسدِي المقدس وترك قبلة أبيه إبراهيم فأنزل الله سبحانه: ﴿قَالَ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يَهْسدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِوَاطَ مُسْتَعْمِهِ البرز:١١١(١٠).

ثم قال عرَّ وجل: ﴿ وَمَا جَعَلَنَا القَبِلَةَ الْتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمُ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولُ هَمِّنَ يَنْقَلِهُ وَالنَّسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهَ وَالنَّسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالنَّسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالنَّسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ لَقُومُ وَالنَّسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ لَا يَجْدُوا فِي الفَّهِمِ حَرَّجًا مِمْسَ فَعَيْسَتَ وَيُسَلَمُوا لَيْ يَعْمُونَ وَسَلَمُوا لَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ رَسُولُه، وترك الشك والارتياب، فهسو صريح الإيمان، ألا تسمع إلى قول الله عزّ وجل: ﴿ وَإِنْ كَانَتُ لَكِيرَةُ إِلاَّ عَلَيى اللّهِ سَنَ اللّهُ إلهٰ وَمَعْ عَنْ فِللّهُ عَلَى اللّهِ سَنَّ اللّهُ إلهٰ وَمَعْ عَنْ فِللّهِ عَلَى اللّهِ سَنَّ اللّهُ إلهٰ وَمَعْ عَنْ فِللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ سَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ إلهٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُمُ عَنْ فِلْتَهُمُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>١) بعد قوله تعالى: ﴿ مِن يشاء ... ﴾ نهاية [٣]-ج].

<sup>(</sup>۲) ان (حداً): سبحانه، (۲) ان (حداً): سبحانه،

 <sup>(</sup>٣) إ. (ج): فالتسليم، والآية (٦٥) من صورة النساء نزلت إلى الزبير بن العوام ورحل من الأنصار. انظر: تفسير الحازن (٣٩٥-٣٩٦)، محمع الزوائد (٩/٠).

<sup>(</sup>١) (١. (ب): لما أن نسخت القبلة.

# إكتاب الزكاة والصدقات

قال عبد الله بين الحسين صلوات الله عليهما: وأما<sup>(١)</sup> الركاة وسَسا نسسخ منهسا، والصدقة، فقد اعتلف الناس في ذلك، وسأذكر اختلافهم، ومَا بين الخاص والعام، ومَا به ناحذ من ذلك إن شاء الله تعالى.

قال الله سبحانه في سورة النساء: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقَسَمَةُ أُولُسُوا الْفُرَسَى وَالْتَسَامَى وَالْمَسَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ...﴾ الآية[نساندا فهذه الآية نما احتلفوا فيها (٢٠) فقال بعضهم: هي محكمة وعلى أهل لليواث أن يرضحوا ٢٠ للقرابة والبتامي والمساكون، بما طـــــابت به أنفسهم.

<sup>(</sup>١) ( (أ): فأما.

<sup>(</sup>٣) للطناء في هذه الآية ثلاثة أقوال: الأول: أنها عكمة واحبة، وهو ما رواه صعيد بن جيو عسن ابسن عبسلي قوله: أن الناس يزحمون أن هذه الآية نسخت، ولكنها تا تهاون الناس به، وفي رواية أخرى عسسن مكرســة عن ابن عباس قال: هي عكمة وليست بمسوحة، وكان ابن عباس إذا أول رضح وإذا كان طال فيســة قلســة اعتضر إلهم، وذلك القول المروف، وعن قال أنها عكمة: الحسن وإيراهم وعمد والشعي والزهري وعطاء وأن الطالة عرب من بعم.

اثاني: أنها عكمة على الندب والترغيب والحض، وعن ذهب إلى ذلك: عبيدة وعروة وسسعيد بسن حبسير وبماهد وعطاء والحسن والزهري والشعبي ويحيى بن يعمر وهو المروي هن ابن عباس.

الثالث: أنها منسوحة نسختها آبة الموات، وهي الآية الحادية عشرة من سورة النساء، وهسو المسروي عسن ابن على وأبر ها ابن عباس، وأبر هالك غزوان القفاري، وعكر ما وقادة وأبر الشخاء حام بن زيد، وأبر هساخ وعطساء في رواية، انظر: الحاصل من (۲-۱۱)، بخاصة لقرآن لا يترا الحروي من (۱۵ ۱۱-۱۸)، به الله بن سسلامة من (۲۰ ۱۰)، تقسير هن (۲۰ ۱۰ ۱۹/۱۰)، تقسيدها الطبق، (۲۰ ۱۸ ۱۹/۱۰)، تقسيدها الطبق، (۲/۱۸ ۱۹/۱۰)، تقسيدها المناسبة ا

<sup>(</sup>٣) أن يرضحوا: الرضخ: العطية القليلة.

وقال آخرون: أنها منسوخة نسختها المواريث والفرائض (1) والقول فيها عندي (1): أنها منسوخة نسختها المواريث والفرائض، غير أني أستحب الأهل الميراث أن يرضخوا لمن حضر القسمة من مساكين القرابة والأيتام وغيرهم.

واعتلفوا أيضا في الآية التي في الأنعام<sup>؟؟)</sup>، وهو قوله عزَّ وجل:﴿كُلُوا مِنْ فَمُسوهِ إِذَّا الْمُورَ وَآتُوا حَمَّهُ يُومَ حَصَاده﴾[لانما:١٤١] فزعم قوم أنه حق أوجبه الله تعالى في أمسوال العباد [٦٣]-ب]، وفرض عليهم إطعام المسساكين منسه يسوم حصساده، وذلسك أنه حمد لازه.

<sup>(</sup>١) أي آية المواريث. وهي الآية(١١) من سورة النساء.

<sup>(</sup>۲) في رأيج): والقول عندي.

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء حول آية الأنعام (١٤١) إلى خمسة أقوال:

الأول: أنها منسوحة بالزكاة المدروضة، وعن ذهب إلى ذلك سعيد بن جبره، وهو قول أبي حفقر محمد بــــن على والباقر، عليه السلام وعكرمة: إذ كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، وقال الضحاك: نسخت الزكساة كــــل صدقة في القرآن.

ب سيري. الثاني: أنها منسوخة بالسنة (العشر ونصف العشر) وهو المروي عن ابن عباس وإبراهيم، وهو قول عمد بن الحنفية والسدي، وأنس بن مالك فيما يرويه يزيد بن هرهم عند.

الثالث: أنها تعني الزكاة القروضة، وعن قال بقلك الحسن، وهو قول سعيد بن المسيب، وحابر بسن يزيسه، وعطاء وقنادة وزيد بن أسلم، وهو قول الشاقع، على الناء بل

الرابع: أنها عكمة واحبة برأد بها غير الزكاة أي الصدقة، وأن في الملاحقاً سوى الزكاة وهو معنى الأبســــــــــــــ وهو قول جماعة من أهل العلم: منهم الإمام حعقر بن محمد عليه السلام، وقد روي وصح عن الإمام علي بن الحسين أنه أنكر حصاد اللمل، وتجاهد وعمد بن كمت وعطية وأبر عبيد.

<sup>.</sup> منين انه الخر حصاد لنين و وصاد وحصه بن حب وحصه و بو حيد. الخامس: أنها على سبل الندب قال النحاس: وهذا القول لا نعرف أحداً من المتقامين قاله. أما الما اد بالحق في الآمة فقد الحلف العلماء على قولين هما:

الأول: أنه الزكاة، وهو قول أنس بن مالك، وسعّة بن السيب، وسعيد بن جيره وابن الحقيسة، وعطساه، وقتادة، وزيد بن أسام في آخرين، وبناء على ذلك فالآية عكمة، وبينني على قول هولاء أن تكـــون هــــــةه الآية مدنية والسروة مكيلة، وإذ كاة إنما أزات بالمديد.

الثاني: أنه حق غير الزكاة أمر به يوم الحصاد، وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزرع والثمر. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس صن (١٣٣-١٣٤)، نواسخ الذرآن ص(١٥٧-١٥٩).

وزعم آخرون<sup>(۱)</sup> أن هذه الآية منسوخة ربقولسه ﷺ: (السس في المسال حسق سوى الزكاة<sub>))(<sup>(1)</sup> ولا أدري مًا هذه الرواية؟؟ ورووا ذلسسك عسن أبسي حعفسر<sup>(۲)</sup> وابر:عبار روغيرهما.</sub>

بلغني من حيث أثن [٤-أ]، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بــــن أســير المومنين علي بن أبي طالب، صلوات الله عليهم أنه قال: (نسخت الزكاة كل صدقـــة

<sup>(</sup>١) (ل (ب): قوم.

<sup>(</sup>٣) ساقط أن رأاج)، وعلى الناسخ في حاشية النسخة (ب): أنها لقت من شرح الحسسانة آية، وبعد رحوعنا إلى ذلك الشرح لم أيضه ما ذكر، والحديث أشرجه الهندي في متحية (٢/١٣١٦)، وأن ماحة في سنة (١٨٨١) من عن فاطمة بنت قيس، وفي شرح الحسسانة أية محصوماً أبغره الطبوع به انظر: شال الطبسط للتحسري (١/١٥-١-١٥)، والكلام من كلام المؤلف إلان أيتم بقوله: ولا أدري ما هذه الروفة. وفقاً أعلم.

<sup>(</sup>٣) هر الإمام عمد الباقر من على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام ولد سنة ١٥٥ ومؤرا: ١٥٥ وتوفي بالمدينة يوم الإثييز(١٣/٣) - وقبل حلاف ذلك- من سنة (١٤ هـ) وعمره (١٥٧) سنة، وقدل بالبقيع مع أبه على بن الحسين، وعمد الحسن بن على عليهم السلام كيت: أبو معفر، ويقال: أبو حعفر الأول. من طولفات: كان المستور، كتاب الهذاية النظر: في رحاب أنمة أهل البيت، (١٤/٣-١٣)، سسم أعسلام النسلة الدلسية (١٥/٣-١٥)، تهذيب التهذيب لابسن ححسر (١٤/٣-١٤)، تعليم المساور (١٥/٣-١٤)، منظمة طالب المساور (١٥/٣-١٤)، منظمة طالب المساور (١٥/٣-١٤)، منظمة طالب المساور (١٥/٣-١٤)، عليم طلح الدلسة منظمة طالب المساور (١٥/٣-١٤)، عليم طلح الدلسة المنظمة المناس عطم المساورة (١٥/٣-١٤)، عليم منظمة المناس عطم المناس عطم المناس عطم المناس عطم المناس عالم منظمة المناس عليم المناس على المناس عليم المناس عليم المناس على المناس عليم المناس على المناس على المناس على المناس عليم المناس على على المناس على المناس على على المناس على

<sup>(3)</sup> وهو قول أنس بن طالك رصيد بن اللسب و هابر بن زيد وطفاه وقادة وزيد بن أسلم، وقبل: إن هذا تسول النشيق على النشاقي على النام بقول إن معنى الآياد؛ لإبقط أن يكون ذلك وقت أخصاء أو بعده، ويبته السبسنة أنه بعد إن يقد إن الم النشاقي أن تكون دستوسفة إلان يقول. لبن إن المائل ركاة ولا لا تسمي من الثمار إلا في النخيل والكرى، وهو أيضاً قول جامة من أهل الطب، صهم الإمام معفر المسسادات، وروي وصح من الإمام معفر المسسادات، وروي وصح من الإمام معفر المسسادات، والمناقب على المؤلف على بن الحاصيات أنه أكثر حصاد الطباء وبلاك فرأي المؤلف بمواثق مع مسسن قسال بأنها الرائحة المؤلف والمناقب المؤلف أن المؤلف بالمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف أن المؤلف وتحديداً فيها يكال من المسسرة، أو الراء بو وقال ابن عبالي إلا أيامة من المؤلف المؤلف

<sup>(</sup>٥) إلى (أ): ومن تطوع خواً بعد ذلك وفعل خواً، وإلى (ب): ومن تطوع وفعل خواً. (١) ساقط في (ب).

في القرآن، (ونسخ الأضحى)(١) كل ذبح، ونسخ صوم رمضان كل صوم)(١).

وبلغني من حيث أثق عن جعفر بن محمد<sup>(٦)</sup> (عن أبيه محمد بن علمي)<sup>(١)</sup> عن أبيــــــــه على بن الحسين قال: (نهى رسول الله ﷺ على جذاذ الليل وحصاده)<sup>(٥)</sup>.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وإنما قال ذلك رسول الله على نظراً لأهله ورحمة لهم، لما لهم من الأجر<sup>(۱)</sup> في إطعام من حضر من الضعفـــــة والمســــاكين، وخوفاً عليهم من هوام الأرض، فهذا معنى الحديث عندي وقد قال غيرنا: أن ذلـــــــــك إيجاراً منه أن فه حقاً سوى الذكاة، ولمحر، هذا عندى بشرء.

(١) في (ب): ونسخت الأضحي.

 <sup>(</sup>۱) ان (۱۰۰۰): وسحت ادفحتی
 (۲) آمرحه البیهتی آن السنز الکری (۲۲۲۹)، والدارقطن آن سته (۲۸۱/۶)، وابن عدی آن الکامل، والفندی
 ( ستخب کتر الممال (۲/۰ ۲) من الإمام علی علیه السلام، والسیو طی ال الفر (۲/۱۸).

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو عبد الله جعفر الصادق بن عمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب المخفالاً، ولد بالمدينة سنة
 (٠ ٨٨) وقبل: (٨٨٦) وتبل بهم الاتبن في شوال سخار١٤٨٥ من وقبل غير ذلك.

انظر: في رحاب ألمة أهل البيت ص (٢٩-٧٩)، سير أعلام النبلاء، (٢٥٥/٦)، مطمع الأمال.

 <sup>(4)</sup> ساقط أن (ب).
 (5) الحديث استشهاء أن المحل أن كنابه الناسخ واللسوخ؛ ص(١٣٤٤)، وأصرحه المنسدي إن منتخب بالنسطة:
 (نهي عن الحذاذ بالليل والحصاد بالليل) (١٣٠/٦)، كما أمرحه البيهتي إن سنه (١٩/٠٦) بالفظ: ((نهسية عن منالة الليل وحداد الملل...)) إخ.

<sup>(</sup>٦) في (ب): بما لهم من الأحر.

### [كتاب الصيام]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وأما مسا نسخ مسن الصيام، وما انتظف فيه من معانيه، قال الله سبحانه: ﴿ كُبُ عَلَيْكُمُ اللهَيَامُ كَمَا كُمِسَبُ عَلَيى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وأبد العالية.

<sup>(</sup>١) للعلماء في هذه الآية خسبة أقوال:

الأول: أنها ناسخة لصوم يوم عاشوراء، وهو قول جاير بن سمرة.

الثاني: أنها ناسخة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال عطاء: كتب عليكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر. الثالث: أنها منسوخة بالآية (1۸۷) من السورة نفسها ﴿أحل لَكُم لِيلَة الصيام...﴾ وهو قسسول السسدي

<sup>.</sup> الرابع: أن الله تعالى كتب الصيام علينا شهراً كما كتب على من قبلنا، وأن نفعل كما كانوا يفعلون من ترك

وفي كاف التشبيه (كما) ثلاثة أقوال:

الأول: أنها ترجع إلى حكم الصوم وصفته لا إلى عنده. الثاني: أنها ترجم إلى عند الصوم لا إلى صفته، ولمن ذهب إلى هذا الرأى ثلاثة أقوال أيضاً:

١- أن الآبة محكمة غير منسوحة .

٢- أنه كان صيام ثلاثة ثم نسخ بعد ذلك بصيام رمضان.

٣ - أنها منسوخة بالآية (١٨٥) من سورة البقرة ﴿ شهر رمضان...﴾

الثالث: أن التشبيه واحم إلى نفس الصوم لا إلى صفته ولا إلى عقده، وعلى هذا لا تكون الآية منسوحة أصلاً انظر: نواسخ القرآن ص (٦٣-١٥).

#### [الصيام بين الجاهلية والإسلام]

يعني أمة محمد [٢٧-ج] والذين من قبلهم، هم أهل الأديان والكتب الذين كانوا قبلهم، فكانوا يأكلون ويشربون وينكحون ما بينهم وبين أن يصلوا العتمسة (١٠)، وإلى أن يرقدوا و إذا كان ذلك امتنعوا (١٠) بعد النوم من الأكل والشرب والنكساح إلى عناها من اللبلة القابلة.

ثم إن رجالاً من المسلمين أصابوا نساعهم، وطعموا بعد صلاة العتمة والنوم، قبل:
ان منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى النسسي في النساسي المسلمة فانسسزل الله سسبحانه:
وأحل لَكُمْ لِللهُ الصّامِ الرَّفُ إلى نساتكُمْ هُنَّ لِبَسْ لَكُمْ وَالْتَهْ لِبَاسْ لَهُنْ عَلَسَمَ اللّسَهُ
النَّكُمْ كُنَمْ تَعْتَاتُونَ الفُسْكُمْ قَتَابَ عَلَكُمْ إلى إب-ا] وَعَقَا عَنْكُمْ الْآلِنَ بَاشُوهُمْ وَابْتُوا
مَا كُنَبُ اللهُ لَكُمْ لِمِينِ مِن الولد ﴿وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَى يَتَبَسُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَلْمِينُ مِنَ الولد ﴿وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَى يَتَبَسُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَلْمِينَ مِن الولد ﴿وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَى يَتَبَسُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَلْمِينَ مِن الولد ﴿وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَى يَتَبَسُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ اللّمِينَ مِن الولد ﴿وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَى يَتَبَسُ لَكُمْ الْخَيْطُ اللّمِينَ مِن الولد ﴿وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَى يَتَبَسُ لَكُمْ الْخَيْطُ اللّمِينَ مِن الولد (وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَى يَتَبَسُلُولُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ الْعَلَالُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّ

<sup>(</sup>١) العتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق.

وقبل: العندة وقت صلاة العشاء الأحورة، سميت بذلك لاستعتام نصعها، وقبل: تتأخو وقتها، وفي الحديست: ((لايطنيكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإن اسمها في كتاب الله العشاء، وإنما يعتم بحلاب الإبل). انظر: لسان العرب (١/٩)ع. النهاية لابن الأثير (١٨٠/٣).

<sup>(</sup>٢) في (أ): ذلك فيهم امتنعوا، وفي (ب): ذلك منهم امتنعوا.

<sup>(</sup>٣) انظر: الناسخ والنسوخ للتحاص من (٢٥-٢٥) (٢٥-٢٦)، القرطين (٢١٨-٢٦)، الطوسي (١١٠/٣) وما يعلما، الطوي (٣٤/٣) وما يعلما، تقسو السرازي (م٢/ج-٣٣٩) ومسا يعلمسا)، زاد المسسو (١٨٤/) وما يعلما.

يغتسل، ثم يرجع إلى المسجد، فنهى الله (١) عن ذلك (١) بقوله: ﴿ لِلْسَلِ حُسدُودُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ [15] - إِلَيْ اللَّهُ آيَاتُهُ لِنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتُقُو لَكُ إِلَيْهِ ١٨٤٠].

وكذلك بلغين [1/9] أنه كان كتب على الذين من قبلهم على مــــا ذكرنـــــا أن لا يأكلوا، ولا يشربوا بعد النرم<sup>77</sup>، فأما قوله: ﴿كُتُمْ تَعْقَالُونَ أَلْفُسُكُمْ...﴾الآيـــة فإنـــه بلغيٰ عن رحل من أصحاب النبي هي أنه أطال السمور<sup>61)</sup> ثم دخل علــــى زوجتـــه فوجدها قد نامت فدعاها إلى فراشه، فقالت: إنر، قد رقدت.

فلم يصدقها وواقعها، فشكى ذلك إلى النبي في فيمن شكى وقد ذكرت خبرهم بُدعًا، وقد قبل: إنه عمر بن الخطاب، وإنه قال: يا رسول الله، أعتذر إليك من نفسسي هذه الخاطئة

قال: ومَا ذاك يا عمر؟

قال: يا رسول الله، إني رجعت إلى أهلى بعد أن صليت العشاء، وقد حرم الجماع، فزيّت لى نفسى فأتيت (<sup>0)</sup> المرأة.

فقال رسول الله على: ﴿ لَمْ تَكْ جَدِيرًا بِا عَمْ بِذَلْكِ ﴿ ( ) .

<sup>(</sup>١) في (أ،ج): فنهاهم الله.

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۲/۱۸۹–۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) يؤيد هذا ماقاله أبو حمدتر الرازي من الربيع من أنس، عمن حدثه، عن امن عمر قال: أنسسزلت وكسب عليكم الصابح كنب عليهم إذا صلى أحدهم التعدة ونام، حرم عليه الطعام والشراب وانساء إلى حلها قال ابن أبي حاج، وروي عن ابن عبار، وأبي العالم، وابن أبي ليلي، ويحاهد وسعيد من حير، ومقاتل بسن حيان، والربيع من أنس وعطاء المؤلساني في ذلك، انظر: قصر مان كلسسر (٢٣٢/١)، تقسير الحساؤن (١/١١١-١١) عام البيان (٢٧١/١) عام البيان (٢٧١/١)

<sup>(</sup>٤) التحدث مع جلسه لبلا.

<sup>(</sup>٥) في (ب): وأثيت.

<sup>(</sup>٢) رود (ي السعة (جد) بعد لقط (ذلك): رواية اطادئ: (راما كنت حدم أ بذلك يا عمر ))، والحسم أخرجت الإمام اطادئ برام الله السلام إن كتاب الأحكام . (١٧٧١)، والطسم في إن حسامع البيسان (١٧٧٢)، والطوسي (٢١-١٦)، والراحدي إن أساب السيزول، ص (٣٦-٣٦) والسيوطي إن أسسب السيزول، ص (٣٣-٢٦) والسيوطي إن أسسبر الطسوري بن (٢٣٠٢) والمنعما، تقسيم الطسوري (٢٤٠١) والمنعما، تقسيم الطسوري (٢١/١١) . تقسيم الفنسية تقسيم الطبيعة، تقسيم الفنسية الفنسية القادرة، (١١٦/١) . تقسيم الفنسية اللهنانية (١١٥/١٠) . تقسيم الفنسية المارئي، (١١٥/١٠) . تقسيم المارئي، (١١٥/١٠) . المارئي، (١١٥/١١) . المارئي، (١١٥/١٠) . المارئي، (١١٠) . المارئي، (١١٥/١٠) . المارئي،

فقام آخرون فشكرا<sup>(۱)</sup> إلى النبي بمثل ما شكى عمر، فنسزلت الآية: ﴿ عَلَمْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُمْ كَتُمْ فَخْتَالُونَ الفَّسُكُمْ ﴾. وكان بمن فعل مثل ذلك كعب بن مالك (<sup>۱)</sup> الأنصاري [٥-]، وكان أيضاً شيخاً من الأنصار كبير السن يقال له: صرمة بن مالك (<sup>۱)</sup> جساء إلى أهله عشاء، وهو صائم فدعا بعشائه.

فقالوا: امهلنا حتى نصنع لك طعاماً سُخناً تقطر عليه، فوضع الشيخ رأسه فنسام فحاؤوه بطعامه ()، فقال: قد كنت نمت، فلم يطعمه، فبات ليلته يتصلسق () ظهراً وبطناً، فلما أصبح أتى إلى رسول الله ﴿ الله ﴿ الله المحرف بخسيره فسأنول الله ﴿ ١٩٧٣ - بِ المسانه هذه الآية التي ذكرت أنها نسخت ما فبلها، وقال فيها: ﴿ وَكُلُوا وَ الشُربُوا حَتَّى يَتِينَ لَكُمُ النَّجُطُ الأَيْتُونُ مِن الْفَجْلُ الإلَيْسُ مِن مَا لَفَجْلُ الإلَيْسُ مَن الْفَجْلُ الإلَيْسُ مَن الْفَجْلُ الإلية (١٨٧٠).

فلما أن تلى رسول الله ﷺ الآية قام<sup>(١)</sup> إليه رحل فقال: يا رســــول الله، رأيـــت

<sup>(</sup>١) في (أ): وقام آخرون وشكوا.

<sup>(</sup>۲) هو: كعب بن مالك بن أي كعب، عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن ضم بن كعب بن سلمة الأنصاري المترزعي العقبي الأحمدي، شاعر الرسول في وصاحب، واحد الثلاثة الذين مقلورا، قاب الله عليهم، نسبهة العقبة، وله عمد أحاديث بمناخ اللاتين انتقاعلى ثلاثة منها وانفرد البخاري بمديث، ومسلم بمدين، انظر: سر أعلام المبلاد. (۲۲/۲)، الإصابة في تميز الصحابة، ان حجر (۲۲۲/۳) سر (۲۲۲/۳)، أسسد المابة.

<sup>(</sup>٣) هو: صرمة بن مالك، ترحم له في الإصابة، فقال: هو صرمة بن قيى، وقيل: صرمة بن مالك، وصرمة بسين أنسى وقيس بن صرمة، وقيل علاف ذلك، كان شيخا كيوا، وقد ورد الحفيت السابق المدى استلال بسه، وسال بعض الأحداث العرق. انظر: الإصابة، (٦٢-١٨٣١). ت(٨٢-١٥)، وينظر: همة ألله بن سلامة ص (٨٨-٨٥)، فواسخ القرآن من (٦٦) حول ما ذهب إليه المؤلف من أن أحدهم صرفة، وقد ذكر قصسة صرمة بن قين تضيلا الحالان في تقسيم (١٩/١١)، كما ترحم لسمه في أسد الفاسة، وذكس القصة للذكورة (١/١٠-١٨).

<sup>(</sup>٤) في (ب): فحاءه الطعام.

<sup>(</sup>٥) تصلق: تقلب وتلوى على حنبيه.

<sup>(</sup>١) (ل (ب): فقام.

الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ هما الخيطان: الأبيض والأسود. فقال: رسول الله على الله على اللهار والنهار.(١٠).

#### [الإطاقة ومتى تجب الفدية ولمنج]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وقد اختلف العلماء في هذه الآيـــــة على فرقتين سأذكرهما، ومَا به نأخذ منها إن شاء الله تعالى.

قال الله سبحانه: ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِلِيهٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾ [ابد: ١٨١] (١٠) فقسال قوم: إنحا كانت الإطاقة عندهم أن الرحل والمرأة كانا يصبحان صائدين، ثم من شساء منهما أفطر [۱۳-ج] واطعم لذلك اليوم مسكيناً حتى نسخ الله هذه الآية بالآية السين بعدها وهي قوله: ﴿ فَهَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ السَّهِرُ فَلْيَصْمَهُ ﴾ [ابدز: ١٨٥] فلما نزلت هذه الآية لم يكن لأحد أن يفطر، وهو يعليق الصوم في حضره.

وقالت هذه الفرقة: أن هذه الآية نسخت التي قبلها.

 <sup>(</sup>۲) اختلف العلماء حول معنى الآية على قولين:
 الأول: أنه يقتضى التخيير بين الصوم والإفطار.

وقالت الفرقة الأخرى: أن هذه الآية محكمة، يعنون الأولى ليست بمنسوخة، وإغسا أراد الله [هب-آ] بقوله: ﴿وعلى الذين (لا)يطيقونه﴾ فحذف (لا) استخفاقًا، وكذلك العرب [ه1-ب](١) تحذفها، وهي تريدها، وتصل بها الكلام وهي لا تريدها.

قال الله عزَّ وحل في صلتها وهو<sup>(٢)</sup> لا يريدها: ﴿إِلَيْكُ يَعَلَمُ أَهُلُ الْكِتَابِ اللَّهِ يَقْدُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ قَصْلِ اللَّسِهِ وَأَنَّ الْفَصْلُ بِيَسِدِ اللَّهِ يُؤْتِسِهِ مَسْنَ يَشْسَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْمُطَّهِمُهُ [منديد: ٢].

وقال الشاعر:<sup>(٢)</sup>

#### يوم جدود لا فضحتم أباكم وسالتم و الخيل تدمي شكيمها

(١) مذهب المفسرين في معنى (المذي يطيقونه...)، على قولين:
 الأول: أن المؤرد بالمفني بمغيرت، هم الشيخ الكبو والمعجوز اللغان الإيطيقان الصوم، أو يطيقانه بمشقة، وعلى جديد، أو المؤرد بعثمان والحارب على المؤرد المؤان على نفسيهما أو ولديهما إن صاحب، والمريحين

الذي لام حمى برؤه. (أصحاب هذا الفعب يختلفون في تفسير الإطاقة، فيرى بعضهم أنها الفدرة على الفعل دون الجهد، ومسين ثم يقدورة منا عذوقا هو: (لا) النافية، أو ركائرا، ويرى بعضهم أن الإطاقة هي: القدرة مع جهد ومشقة، فليست هي الفدرة فون جهد كما يرى الإحرور، وكما تقرر معاجم اللغة، وهؤلاء لا يرون حاجة إلى تقديم علم ف، لان المشقة هم. العذر المبد للفعل في نظرهم.

الثاني: أن المراد بالذين يطيقونه أن الآية هم قريق من المرضى والمساقرين؛ لايشتن عليهم الصبام، ولم مع عمله رحمة الإنطار. الفرة: النسخ في القرآن الكريم، مصطفى زيد (۲۱/۲۳-۲۹)، الناسخ والمسرخ لايسسن العربي (۲۱/۲-۲۳)، تنسو المسائرات (۱/۱/۲۱)، تنسسم السرائزي (۲۲/۲-۲۹۹)، حساسم البسان (۲/۲-۲-۲۱)، شاق العلما (۱/۷-۲-۲۷)،

(٢) في (ب): وهي.

(٣) لم أنف عليه بأنفظ: (لانفحت) وإنما بلنظ: (قد نضحتي وقد عزاه صاحب كساب رمعه المسال) (١٦٠/ ) إلى قيس بن عاصم المقري، والمعبود في الملغة: النحجة، المن قل لبها من غسر بسال، والإيقسال المنسود في الماء الله على به المنسود في الله الله ي بقال المنسود في والماء الله الله ي بقال له الله ي بقال المناسود في المناسود به المناسود المناسو

حــزى الله يربوعا بأسرأ صنعها إذا ذكـــرت في النائبات أمورها ييوم حدود قد فضحتم أباكـــم وسالتم والخيل تدمي نحورهــــا

معجم البلدان؛ (١١٤/٢).

فقال: لا فضحتم أباكم، وإنما أراد فضحتم أباكم، فجعل (لا)(١)، ها هنا صلة.

ولما مَا طرحها منه وهو يريدها فقوله تعالى: ﴿لا أَقْسِمُ يَيْوُمُ الْقَبَامَسة﴾[التاب:١]. وقوله: ﴿لا أَقْسِمُ بِهَلَمَا الْبَلَدِهِ [المند]. فأسقط الألف وهو يريدها؛ لأن المعنسى: آلا أقسم بهذا البلد، وهذا كثير في كتاب الله، وفي أشعار العرب.

قال الشاعر:(١)

نولتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا فقال: أن تشتمونا، وهو بريد: الا تشتمونا، فحذف (لا) استخفافاً.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: (وهذا كله قولنا، وحجتنا بأن الآية عكمة وليست بمنسوخة وبذلك ناخذ،(<sup>٣)</sup>.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وهذا مَا ذكر في ناسخ هذه الآيـــــة وعكمها، ومَا قالت هاتان الفرقتان.

ثم اختلفوا بعد في القراءة بها، فقرأها بعض الناس: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ وقرأها

<sup>(</sup>١) (ل (ب): فحمل بعدها (لا).

<sup>(</sup>٣) هو: عمرو بن كالرم بن مالك الشاعر الشهور، أمه ليلى بنت مهلهل أخو كليب وأمها بنت بمج بن عنة بن صعد بن زهير. والبيت الذكور ذكره في معلقته الشهورة التي يذكر فيها أيام بني تغلب وبفتخر بهم، ومطلع القصدة: ألا هم. مصحك فاصححا، وأحدها: إلى المحدد ا

بلغ الفطام لنا صبى تخر له الجباير ساحدنيا.

وعدد أبيات القصيدة المذكورة (١٠٣) يتاً ورقم البيت المشار اليه (٣٢). والمعنى لقوله الذي استشهد به المولف عليه السلام:

نــرئتم منــرئة الأضياف، عندئذ عحلنا قراكم؛ كراهية أن تشتمونا، ولكي لا تشتمونا، والمعنى: تمرضتــــم لماداتنا كما يتمرض الضيف للقرى فقتلناكم عحالاً كما بحمد تعجيل قرى الضيف.

والمنى اللغوي الشطر الأول من البيت: لنالا تشتمونا، وقيل: أراد كراهة أن تشتمونا. انظر: أمالي الشجري (١٦٠/٣- ١٦١)، مفنى الليب لاين هشام، (٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) في (ج): وهذا ما ذكرنا من ناسخ هذه الآية وعكمها وليست بمنسوحة، وبذلك ناحد.

آخرون: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ لا يُطِيقُونَهُ ﴾ (١) فهذا مَا اختلف فيه من هذا الباب. ثم اختلفوا أيضاً في معناها(١) على أربع فرق:

فرقة قالت: فرض الصيام لازم لا يجزي غيره للمقيمين، ازمهم ذلك بالآية المحكمة، وهي قوله عزَّ وحل: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مَنْكُمُ [1-آ] الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿ إِنسَدَ: ١٥٠٥]. وهذا قولنا وبه ناحذ في كل مقيم، إلاَّ من كان على ما ذكره الله ﴿لا يطيقه ﴾ لسملة في نفسه، أو علاقة <sup>(1)</sup> إهلاك غيره، من ولد يرضع أو حامل تطرح، فعلى من كان كَذلُك القدية (ا)، والصع إذا أطاق.

- (١) روى عن جامد تال: كان ابن عباس رضي الله عن يقرقها: ﴿وَعلَى اللّهَيْنِ يطُوْقُونُهُ قَال: الشيخ الكبسر لا يطبقه السبام يعلم عنه، كما روى عن صحيد بن المسيت. ﴿وَعَلَى اللّهَيْنِ يطُوْقُونُهُ قَال: الشيخ الكبسر الـ الله إلى يعرم فيمعر، والحَمَّاسُ إِن التعد عليه المعرى بطعال لكل يهرم سحيًا، وثيق ابن الحَمِرْيَّه إِن إلا السبر الرأم الله ابن عالم، وقر الشيخ والشيخة، انظر تشير الطوي (١٩/١٣- وما يعدما)، تصبر الفرطسيي الله إلى الميطورة إلى الشيرات للقفيه يوسف بن عنمان (١٥/١٥): قراءً عائشة وابن عباس ﴿وَعَلَسِي اللّهِي لا يطبقونه ﴾، وعمل على الشيخ المرب وقد يحيد المناحيا الأبية على الشيخ المرب وتمار (١٥/١٥) تمثيرة للمناح، وتمار الله المناح، الله المناح، الله المناح، الله المناح، الله المناح، وقال المناح، الله المناح، وقال إلى السنمي: أن هذه القراءة المناح، وقل معاه لا يطبقونه فسأضم (١٧) لقراءة فلعام وقائش الطبل (١٩/١٥)، وقال إن الحسوري في نواسسعه ص (١٩)؛ هـ مسأحه القراءة لا المناح، إلى المياد الله المناح، وقال المناح، وقال إلى المياد عليه المناح، وقال إلى المؤدن عناه لا يطبقونه المناح، وقال المناح، وقال إلى المؤدن المناح، وقال الن الحسوري في نواسسعه ص (١٩)؛ هـ مسأحه القراءة لا المناح، إلى المهدن إلى المهدن إلى المهدن إلى المهدن المهدن المناح، وقال الن الحسوري في نواسسعه ص (١٩)؛ هـ مسأحه القراءة لا المناح، المناح، المناح، المناح، المناح، المناح، المناح، المناح، القراءة لا المناح، القراءة لا المناح، ال
- الأول: أنها شاذة عما اجتمع عليه الشاهو، فلا يعارض ما تنبت الحجعة بقله. التاني: أنها تخالف ظاهر الآية؛ لأن الآية تقتضي الإطالة لقول: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَبِرَ لَكُم ﴾، وهذه الفسراءة تقتضر نفيها.
  - الثالث: إن الذبن يطبقون الصوم ويعجزون عنه ينقسمون إلى قسمين:
  - ١ من يعجز لمرض أو سفر... إلح.
     ٢ من يعجز لكبر السن... إلح. انظر: نواسخ القرآن ص (٦٩-٧٠).
- (٢) سباتي النوضية أمام رأي كل قرقة من الفرق للذكورة، تنظر: تفسير الطوي (٤/٦) وما بعدها)، الناسسخ والمسرح للتحاصر ص (٢٦-٤٦)، تواسخ القرآن من (٢٥- وما بعدها)، ابن العربي (٢٠/٣ وما بعدها)، بالإضافة بل تفسير ان كتو وان الجوزي والقرطي خلال تقسيرهم للآية المذكسورة، مسال العليسل (١/١١-١٨٨).
  - (٣) فر (ب،حر): أو خافه.
- (٤) وقد احتلف في مقدار الفدية نقيل: يطعم كل يوم مسكياً مدا من غالب قوت البلد، وقبل: لكل مسسكين نصف ما ع من كل يوم ي وقبل: نصف صاع من الروضاع مي فوء ناقل ابن عيام. يعطي كل مسسكين عشاء و سحوره. نظر تنصر الخارد ((۱۱/۱م) نقد الهيادات (۱۱۷/۹) وما يعدما.

وقالت الفرقة الأخرى: لا خيار إلاً لمريض أو مسافر<sup>(۱)</sup>، هذا أيضا قولنا، لقول الله عزَّ وحل:﴿فَمَنْ كَانَ مَنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ **فَعَدَّةً مِنْ أَيَامٍ أَخِرَ﴾**[بنر:١٨٤].

وقد بلغني وصح عنسدي [١/٩] أن حمسزة بسن عمسرو الأسسلمي (١) سسأل رسول الله عن الصوم في السفر.

فقال له: «إن شئت فصم وإن شئت فافطى»(٢).

(وبلغني أن رسول الله 🍓 صام وأفطر)(1).

وحدثني من أنتى به يرفعه إلى ابن عباس قال: رخرج رسول الله رهي الله عام الفتح فصام حتى بلغ الكديد<sup>(۶)</sup> ثم أفطرا<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: تنسير الطوي (۱۹۵/ - وما يعده)؛ السنر العمرى (۲۹/۱۰-وسا يعدهـ)، تفسير النسائي (۱۷/۱۱- وما يعدها)، صحيح البيداري ورقم (۱۹۵۷ کاب الفنسر، صحيح سلم (رقم ۱۱۵/۱۵۹) کتاب العبام، سن أيي دورو (۱۳۱۰)، الجامع للومندي (۱۸/۱۵)، الخبيسي (۱۳۱۲)، الدارسي (۱۳۵۲)، اين عزيمة (۱۳/۱۰)، اين حيال (الإحسان) (۱۹۸۵ رقم ۲۳۵۹)، والحاكم (۱۳۲۱) لقسم العبادات (۱۳۲۲)، وما يعدها ومصادر آمري عديدة.

<sup>(</sup>٣) الحديث أعرجه البخاري في صحيحة (٢٣٣/١)، والطسيري في الكبير (٢٩٦٩/١/١٢)، وأحمد في منده (٢٩٠/١) والبهقي في تت ١٩٩٨/١/١٥)، والمسلد لي المنام (٢٤/١٥)، والمسلدي (٢٥/١/١)، والبهقي في تت ككرى (٢٤/١٥)، والمسلدي (١٩٥/١)، والسياسي (١٩/١/١٥)، والفقسي المنسدي في متنجب (٣) ٥٠٥)، وأن الآلو في أمد الفاتمة، وأبو داوره وابن عزيقة وبعل والمن جل السياح تعلق والمنام في السياح تعلق علي وأبي غيرة وبعش أمال القاهر: لا يجوزه ومن صام فعله القضاء واحتجوا بقوله هي المنام. الا (إليس من العراقيم).

<sup>(</sup>٤) ساقط در در).

 <sup>(</sup>٥) والكديد: بنتج الكاف وكسر الدال المهملة الأولى، وهر عمل بين عسقان وقديد وهو موضع بالحجاز، ويسوم
الكديد: من لها العرب وهو موضع على النين وأبيين مهالاً من حكا، وقال ابن إسحال، سار الني في في الله المحافظة المال ومنام أصحابه حتى إذا كان بالكديد بين عسقان وأماج، أقطر. انظر: السوة الحليسة.
 (٣/٢٠/١٠ - ١٠) معجم البلدان (٢٠٤٤٤/١٢)

وبلغني من حيث أثق رأن رسول الله على صام في السفر وأفطر (١٠).

وبلغني من حيث أثن [١/١٧] أن رسول الله عمر عسافراً في رمضان فنادى في الناس رمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطس<sup>(٦)</sup>.

وبلغني من حيث أثن [1/17] لأن رسول الله الله [17] با سافر لثاني عشرة ليلة من شهر رمضان، فأفطر طوائف من الناس، وصام طوائف، فلم يُعِب أحد منهم على أحد، (<sup>77</sup>.

وقد بلغني أيضاً عن رسول الله ﴿ [ 1/١٤] أنه مَرَ في بعض أسفاره [٣-جـ] فرأى رحلاً قد اجتمع الناس فظللوا عليه، فقال النبي ﴿ قَدَا عَلَمُ اهْنَا؟

- (۲) الحدیث أنبر مده الطواتی فی الکیسیر (۲۱/۱۵۱۳) (۱۷۰۸/۱۹ و آمسند فی مسنده (۱/۵۰۵) و و البخاری فی صحیحه (۱۳۳۱)، وسلم فی صحیحه، کتاب الصیام، و الحنسندی فی منتخب، (۵/۵۰۵)، و الحازان فی تفسیره (۱/۲۱۱۳/۱۱)، وان کجو فی تفسیره (۱/۳۲۸-۳۳۸).
- (٣) الحديث أمرحه البخاري (١٣٣/)، وصلم في صحيحهما عن أسء وأحمد في المستو٢/١٠١)، وإنظسر: تسير الحائز في (١٣٩٧/١)، وإنظسف تسير الحائز في (١٣٩٧/١) إلى أو كتوبر (١٣٩٧/١)، وإنظسف الملماء في العام في المستور في السفر، كما اختلاق في أيهما أفضل، إذ قصب الجمهور إلى أن الأمر في ذلك أي الهميا في المستور في المستور ولين بتحيا إلى الصحابة كاتوا يترجود معيد في شهر رمضان. فكسان منهم المصابم وضع المسائم وفقة ثبت من فعله في أنه كسان في المستور في المستور في المسائم وفقة ثبت من فعله في أنه كسان في طبق المسائم وفقة المستور في المستحجن عن أي المدواء قال: خرجنا مع رسول الله في في في مسائم إلا أنه أمدنا لهذه يقد على وأسبه مسن شدة، وسا فيسا صرائم أنه في رسول الله في وعدنا فيسا مسائم إلا أنها المستور وسول الله في وعدنا فيسا مسائم إلا أنها المسائم إلى أنها المسائم إلى وصول الله في وعدنا فيسا مسائم إلى أنها المستور وعدنا فيسا مسائم إلى أنها المسائم إلى أنها المسائم إلى أنها المسائم إلى أنها المسائم إلى المسائم إلى أنها المسائم إلى المسائم إلى المسائم إلى المسائم أنها أنها المسائم المسائم المسائم المسائم المسائم المسائم المسائم المسائم المسائم المائم المسائم الم

فقالوا: رجل صائم.

قال: «ليس البر أن تصوموا في السفى»(١).

والحجة رفي هذاه (<sup>(7)</sup> عندنا قوية كيرة. قال الله سبحانه في مثل هذا: ﴿وَبُولِسَدُ اللَّمَهُ بِكُمُ اللَّمِسُوكِ[فرز:١٥٠] [٦٠-]]. فمن اليسر أن لا يكلف أحد إلاَّ طاقسه، والديسن كله بسر لا عدد ف.

وقالت الفرقة الثالثة: أنه ليس على الشيخ الكبير فدية، ولا على الشيخة، وقالوا: إن استطاع الصوم صام، وإن لم يستطم أفط، ولا شيء عليه (٢٠).

وممن رَوَى عنه هذا أنس بن مالك، وقالوا: إنما أوجب الله الفدية قبل النسخ علم...ي المطيقين دون غيرهم، وخيرهم بين أن يصوموا أو يطعموا.

فقال: ﴿وَوَعَلَى اللَّهِنَ يُطِيقُونَهُ فَلَيْهُ طَفّامُ مِسْكِينِ ﴾ [لقد: ١:١٠]، ثم نسخ الفدية عنهم والزمهم الصوم، وسكت عمن لا يطيق فلم يذكره في الآية، فصار فرض الصيام زائلًا عمن لا يطيقه كما زال فرض الحج عمن لا يطيقه، وكما زالت الزكاة [٢٦ب-ب] عن المعدمن.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وهذا عندي قول فاسد، قاسوه على غير قياس؛ لأن الزكاة والحج لا يقاسان بالصيام، فرَّق الله بين ذلك في كتابه، وفرقتـــه

(۱) الحديث أمرحه البخاري (۱۹/۱۶) وصلم (۱۱۰) وأبر داود (۲۰۰۷) والنسائني (۱۷/۱۷) من حديست حاير بن عبد الله رافترجه من حديث أي طالك كتب بن عاصم الأشرى: أصند (۱۷/۱۶) والنسائني (۱/۱۶)، والطيالسي (۱/۱۰) والشاقني (۱/۱۲) والداري (۱/۱۲) والداري (۱/۱۲) والداري (۲۱/۱۶) والمهتمت الماتح (۱۳۱۵) وواقد القصو، وأخرجه من حديث ابن عبد ابن مامنة (۱۳۱۵) وصححه الماتح (۱۲۱) واقد القصو، وأخرجه من حديث ابن عباني: الزار (۱۸۹۵) وأورود المؤتمسي في راالحسي) (۱۸–۱۲) وقال: دواه البزار والطوتي في راالحسي)

(٢) ساقط في (أ، ج).

(٣) بمن ذهب ألى أنه لا فدية على الشيخ الكبير والعاجر عن الصوم؛ إما لكو سنه أو مرضة، مكحسول ومسالك ووريمة وأبو تور، وطبلهم إن ذلك: أن الصوم قد سقط عنه ظم تجب عليه الفدية كالصبي والمحزد. انظـــــر: شرح المهاجل للموري (١٨٤٧). 

#### [الفدية]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وقد اختلفوا أيضا في الفدية، فقــــال كثير من الناس: يكتفي في الفدية بِمُدْ<sup>(١)</sup>بين الفداء والعشاء، لكل مسكين.

وقال آخرون: مدين: مُدُّ للغداء، ومدُّ للعشاء، وهذا قولنا وبه نأخذ.

<sup>(</sup>۱) ألسد: ضرب من المكايل، وهو ربع صاح، وهو قدر مد الني كل والصاح: حمدة أرطال. وقبل: للد -بالفتح -مكال وهو رطل وثلث عند أهل الجمائز والمثانيم، ورطائلان عند أهل الجمرال وأبسسي حيفة، والصاح أربعة أمناد: وقبل: إذ أصل اللد تُعدّر بأن يُسعد الرحل بدية فيحاً كنية طاماً. لمان العرب مادة زمن، انظر: أاساح والسوخ للتحارم من (١٤)، تقسيسو الطسوى (١٤/١ -١٤٨٤).

نفسير الفرطني (۱۹۸۸-۲۹۰)، تفسير الرازي (۲/۱۳۱۳-۲۰۰). (۲) هـر: إبراهيم بن بريد النخص، كان للملوم حاصة، حافظة، فقيه العراق، قبل: قولي سنة (۹۹مـــ) وله (۴۹مـــــ) وقبل: حلاف ذلك. انظر: حلية الأولياء (۲۱۹/۱۳ -۲۶، ســــو أعلام النيلاء (۲/۲-۵-۲۹).

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن أبي الحسن، يساره أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت (البصري)، ولد بالمدينة لمستين بقيت مسن خلافة عمر. وكان سيد أهل زمانه علماً وعملًا، وقد ولي القضاء زمن عمر بن عبد العزيز، توفي لي رحمسب سنة عشر ومائة للهجرة، وصلوا عليه عقد الجمعة بالصرة. انظر إسرة أعلام الديارة ١٣/٤٥ ص.٨٥/٨.

<sup>(</sup>ع) هر: عطاء بن يسار، مولى ميمونة بنت الحارث الخلالية، زوج الني قلم، حدث عن أبي أبوب وزيد وعاشفة. وأبي مبرية وغوهم. تول سنة لاكات ومائة للهجرة، وقبل: للناقد انظر: طبقات ابن سعد (١٣١٥-١٣٣)» سع أعلان السلاء (١٤٨٥-١٤٤).

والضحاك بن مزاحم (1 وغيرهم، وقال من خالف هذه [17]-ب] الفرقـــة: عليهمـــا القضاء، ولا إطعام عليهما، وبهذا القول، فيه ناحذ، لمان سأذكرها إن شاء الله تعلى، منها: ما قد أجمع عليه العلماء قالوا جميعاً: إنه من دخل عليه شهر رمضان وعليه دين من رمضان أو كلّه، أن عليه أن يصوم رمضان الداخل، ويطعم لكل يوم مسكيناً عدد ما أقط.

ومن الحجة في ذلك أن الله حكم في التارك للصوم من عذر بحكمين، فحكم بالفدية في آية، وحكم بالقضاء في آية أخرى، فلما أن لم يجد ذكر الحامل والمرضع مسمى في آية واحدة، جمعناهما جمعاً عليهما القضاء والإطعمام، وكسان ذلسك الصسواب عندناه الاحتماط.

وقد بلغني عن أنس بن مالك أنه قال: [ه ١/١] آتيت رسول الله . إلى إيل جار لي أحدت فوافقته وهو ياكل، فدعاني إلى طعاسه فقلت: إني صسائم، فقسال: ادن أحدك عن ذلك فقال: (إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع)، فكان بعد ذلك يتلهف ويقول: إلا أكلت مسن طعسام رسسول الله . حين دعاني (7).

#### وبلغني عن ابن مسعود [١/١٦] أنه دخل عليه الأشعث بن قيس(٣) وهو[٧ب-أ]

<sup>(1)</sup> الضحاك بن مزاحم: هو الضحاك بن مُزاحم الفلال، أبر عمد، صاحب الفسر كان من أوعة العلم، وليس بالخرد خديم، هو معلوق أن شعبة تول أن سئة انتين وماته وقبل: سنة خمس وماته وقبل: سسنة مست وماته: انظر: سر أعلام البلاء (ع/م/ه).

<sup>(</sup>٣) لقديث أمترمه أن الآثور أن أسد الثابة ترجه أنس بن مالك أبو أسة (١٣/١-١٣٧٣)، والطوائق في الكسير رقم (١٣٧-١٣٧١)، والمطوائق في الكسير (تا (١/١٤) واللحبات (١/١٤) واللحبات (١/١٤) واللحبات (١/١/١٤) والرابط أن المقالة، وإن دو ادر (١٤١٥) والسابق (١/١٤٥) والليمة في ١/١٣١)، وأنس منطقة وأن المقالة وأن المصنف (١٤٧٨)، والمسلسة (١٣١/١٧)، وأنسس منطقة أن أنس بن مالك وإنا هو أنس بن طالك أبو أنه تشكيري وقول: الكنوبي، انظر: الإصابسة (١٣٨/١٧)، والسيد (١/١٣١) والليمة المؤدن الأكبوبي، انظر: الإصابسة (١/١٣١) والسيدة (١/١٣١) والمسابقة (١/١٣١) والسيدة (١/١٣١) والسيدة (١/١١) والسيدة (١/١١) والسيدة (١/١١) والسيدة (١/١١) والمسابقة (١/١١) والسيدة (١/١) والسيدة (١/١) والسيدة (١/١١) والسيدة (١/١١) والسيدة (١/١١) والسيدة (١/١١) والس

<sup>(</sup>٣) هر: الأشعث بن قيس بن معذي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي، كان من أكبر أمراء الإمام علسي عليسه السلام بوم سفوت في المساورة وقسسة السلام بوم صفوت عليه المساورة وقسسة وقد على الدي هو أسلام الناورة المساورة وقسسة وقد على الدي المساورة إلى المبعن من كندة. وعدما ترايه با الحساورة وضوية وكان بدئة على المساورة وضوية وكان بدئة على المساورة وضوية وكان بدئة المساورة بن المساورة وكان المساورة المساورة

ینغدی [ ٤أ-جـ] بوم عاشوراء<sup>(۱)</sup> فدعاه إلى غدائه، فقال: إنى صائع؛ فقال ابن مسعود: إنما كان رسول الله ﷺ يصوم عاشوراء، أو كان الناس تصومه<sup>(۱)</sup> فلما نــــزل شــــهر , مضان ترك؛ فعد: شاء صامه، ومن شاء تركه، أفطره <sup>(1)</sup>.

وبلغين أيضا عن قيس بن سعد بن عبادة<sup>(1)</sup> أنه قال: [١/١٧] كنا نصوم عاشوراء ونخرج زكاة الفطر، فلما أمرنا بالزكاة وصوم شهر رمضان لم نؤمر بهمـــــــــا و لم ينــــه عنهما، وكنا نفعلهما<sup>(2)</sup>.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فهذا ما ذكر مسن نسسخ الصيـــام ومنسوخه، وما اعتلف فيه منه، ولم أذكر ما ذكرت من الاختلاف الذي لا وجه لــــه إلاً عافة أن يجمع بذلك عنج، ويظر أنه مصيــ.

<sup>(</sup>۱) يوم عاشوراء: هو اليوم الناسع من شهر عرم الحرام، وهذا وأي ان عباس، كما ذهب جماهير العلماء ه سمن السلم و الخلف إلى أن عاشوراء هو طرح العاشر من شهر عرم، وكن قال ذلك: سعيد بن للسب، والحسن البصري، ومالك وأحمد وإصحاف، وقال الشائعي وأصحابه و آخرون: يستحب صوم الناسع والعاشميره إلى الناسم.

وقد "تفق الطماء على أن صوم بوم عاشوراء سقه ليس بواحب، واحتلفوا في حكمه في أول الإسلام، حسين شرع صومه فيأن صوم ومضائاه فنه عاشقة قالت: كان بوم عاشوراء تصومه قويسش في الحافظيسة، وكسان رسول الله في عليه مامه ومن ثماء ترك، قطرة تتعيب كن الصدال و أمر يصيامه قلما فرض رصفسان تسرك عاشوراه فين شاء صامه ومن شاء ترك، قطرة تتعيب كن العمال(۲۰۱۳-۲۰۱۳).

<sup>(</sup>٢) في (جو): إذ كان الناس تصومه.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم بشرح النووي (۸/۷/م)، والطواتي في الكبير (۱۰۳۱۹/۱، ۱۰۳۱۵)، وأحمد في المسند (۲۴۵۱٬۵۰۱)، والبخاري (ح/۲۰۵)، ومسلم (۱۱۲۷)، وأبو يعلى (۵/۵-۲۰۱۲)، والمسيزار (۲۹۱/۲۱)، والنسالي في تفسيره (۲۱۵/۲۱) عن عاشقة، والطواتي في الكبير (۲۹۸۹/۱).

<sup>(</sup>٤) هو: قيس بن سعد بن عبادة بن ذليم بن حارثة بن أبي خزيمة، سيد اخررج وابن سيدهم، أبر ثابت الأنصاري الخزرج وابن ساحيم بك عندة أحاويث كان صاحب لواء السيسي في بعض مغازيه، وكان تعمر دوليا عليها لأمير الموامن علي عليه السام والمات عند للهجرة، وكان عمر دوليا عنها السام العالمية به عنها المحمد المالية بدائم وحرية قبي في لوط، وقد توفي قبي في أحسر حكم معاوية. انظر: سرة أكد الموامدة والموامدة الموامدة بدائم الموامدة الم

<sup>(</sup>ه) الحديث أخرجه النقي المندي في منتخبه (٣٩/٣) وعزاه لابن جرير ولقطّه عن قيس بن سعد قسال: كتسا نصوم عاشوراه، ونعطي زكاة الفطر قبل أن ينسؤل علينا صوم رمضان والزكاة، فلما نسؤل لم تؤمر و لم تنه عنه الحد نظم:

# ركتماب النكاح

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وأما ما ذكر بي النكاح<sup>(١)</sup> وحاء بي الكتاب من ناسخه ومنسوخه فأنا ذاكر ذلك إن شاء الله تعسسالي [٦٧ب-ب] ومسا اعتلف فه منه.

#### [نكاح الكتابيات]

قال الله سبحانه: ﴿وَلاَ لَتَكَمُّوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴿ البَرِ: ٢٠١]. فزعم قوم أنها منسوخة ٢٠ نسخها قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مَنَ الْمُؤْمَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْفَيسِنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِسِنْ فَلِلكُسْمِ إِذَا آتِيْتُوهُمِسْ أُجُورِهُسَّ مُحْصِنِسِنْ غَسِيْرً مُسَافِعِينَ

(١) هو: في اللغة الضم والجمع، وفي الشرع: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصداً مقيداً

التعريفات: صر(ه ۳۱). وللنكاح ضرط أربعة: الأول: عقد الوالي المرشد أو من بقوم مقامه والثاني: فيسلول الزوج أو من يقوم مقامه والثالث: حضور شاهدي عدلين أو رحل وامرأتين. والرابع: رضا البالفة. انظــــر: الجواهر المضيخة شرح نكت العبادات. حفق بن عبد السلام ص (ه ١٥٥/٣٥٣).

(٢) في الآية ثلاثة أقوال:

الأول: أنها منسوحة، ومن ذهب إلى ذلك: ابن عباس ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد وعبدالرحمسن بسن عمرو الأوزاعي.

الثاني: ناسخة وهو قول شاذ.

الثالث: عكمه لا ناسخه ولا منسوعه وبه قال جماعة من العلماء ومنهم: الشائعي في أحد قوليسه وعنسان وطلحة وابن عباس وحابر وحذيفة وسعيد بن المسب وسعيد بن جير وطاووس وعكرمة والشعبي والشحاك وفقهاه الأمصار عليه، وهر أيضاً ما ذهب إليه الإمامان: القاسم والهادي تلفيخة.

انظر: عقود العقبان للإمام للطهر (غ)، نواسخ القرآن ص(۸-۸۵)، هبسته الله بسن سسلامة (۲۹-۹۳)، النحاس ( ۵- وما بعدها)، ابن العربي (۸۳-۷۹/۳)، النبيان في الناسخ والنسوخ لابن أبي النجم حاشية، الأبة (۷۷) من سورة البقرة، الإيضاح (۷۰)، الطوسي (۸۵/۲)، شال العليل للنجري (۱/ ۲۶. وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانَهُ إِنسَادَهِ]، وقال آخرون: إنها عكمة والقول عندنا: إنها عكمة (<sup>()</sup> وليست مُنسوخة، وأنَّ معنى الآية: أن الله سبحانه إنما أباح نكاحهن بعد إيمانهن لا ما دُمن على كفر من ولا تميز عندنا [٨-أ] بين أهل الكتاب، ولا بسبين المشسركين في النكاح كلهم أهل شرك (<sup>()</sup>).

 <sup>(</sup>١) انظر: الأحكام (٢/٩٠ - وما بعدها)، عقود العقبان (٦/٤)، البيان لابن أبي النحم، شاق العليل للنحري
 (١/ ٣٤٠ - وما بعدها)، الطوسي (٣٢٠ - ٣٣)، القرطي (٢٩/١)(٧٩/١ - وما بعدها)(١٢٠٠)، حامد السان (١٤٠١ - ١٩٠٤).

 <sup>(</sup>۲) انتظف العلماء حول آية البقرة (۲۲۱) والآية (٥) من سورة المائدة، وفيما يلي نورد بعسمض الإيضاحات
 حول ذلك:

حون دندن: قال القرطي في تقسيره: واحتلف الطماء في تأويل هذه الآية (٢٦١) من سورة البقرة – فقالت طانفة: حرم الله كتاح المشركات في سورة المقرة، ثم نسخ من وله الجملة نساء أهل الكتاب، فأطبهن في سورة المائدة. وأما تنصر الإيين فلكاتر من أشد القسيرين في الراد بالمشركات بينمثل إلى الأقوال الثلاثة الإلاية:

ثانياً: وهر مروى عن قادة بسند صحيحه وعن سعيد بن حير بسسند ضعيسف - أن المسراد بالمشسر كات مشركات العرب خاصة، فهو لقنظ عام أريد به خاص. والآية (٣٣١) من البقرة على هذا التفسر لم ينسسخ عنها عي، و لم يستن.

ثالثاً: وهو مروي عن ابن عباس بطريق شهر بن حوشب -أن الراد بالشركات كل مشركة من أي أصناف أهل الشرك كانت، غو عصوص عنها مشركة بون مشركة - ولمل مصدر الراي الذي قصب إلى... بعسش المشرون من أن آية البقرة ناسخة لاية اللادة، وليست منسوحة بها - عن الراية امن حوشب عن ابن عباس. ويكن توضيح الأقوال أو الملتب في العادة بين الانجين على النحو التالي:

أن آبة البقرة مسوحة بآبة المائدة. بمحة أن آبة المائدة أحلت بعض النساء، وكن حراماً بمقتضى آبة البقرة. أن الأبين عكمتان، لأن آبة البقرة في المشركات من غير أهل الكتاب وآبة المائدة في الكتابيات عاصة. أن آبة البقرة هي الناسخة، لأن الكتابيات الملالي أحلتهن آبة المائدة بمنطوقها – حرمتهن آبة البقرة بنهيها عن

المشركات عامة. وحمعة هذا القول - كلمة ابن عباس، وقول ابن عمر (حرم الله المشركات ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة وبهما عبس، أو عبد من عباد الله

وأما نكاح أهل الكتاب، فقال القرطمي: إذا كاتوا حرباً قلا بحل، وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: لا بمسل. وزلا الآية (۲۷) من سورة النوبة، وكره مالك توزيع الحربيات، كمنا اعتقاف الطعامة بي نكاح إسساء أحسل الكتاب فقال مالك: لا بجوز نكاح الأمة الكتابية، وقال أبر حيفة وأصحابه: عيوز نكاح بامه أهل الكتاب. انظر: تضعر الفرطول (۲۲-۲۳۲) والد للسور بي علم المفتسر و (۲۲:۲۲۷) تقسيره ابس كتسوء سر

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: أي شرك أعظم من شرك النصارى، وهم يزعمون أن عيسى ربهم، وأن الله ثالث ثلاثة، وغير هذا من الكفر، ويجحسون عمداً وهي وما جاء به من كتاب، وكذلك اليهود يجحدون جميع ذلك ويقولـــون: إن الله ولداً، وصنوف أيضاً من الكفر، ومن قال بما ذكرنا وجحد محمداً في أو آيــة من كتاب الله فكافر عندنا.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومن الحجة على من أجاز نكاحهن، واحتج بالآية، أن نقــــول لــه: أليــس الله قـــال في أول الآيــة: ﴿ وَالْمُعْصَـَـاتُ مِنَ الْمُؤْمَاتِ 114

فين بقوله: (الخصنات) أنهن المفاتف، ثم قال: ﴿ مِن أَلَمُوْمِنَاتُهُوهِ، فلم يح تزويج المحسنات، إلا أن يكن عصنات فكيف يبسح نكاح المحسنات اللاتي غير مومنات ا؟ هذا من أعل المحال، هو سبحانه يحرم نكاح من كان متسمياً باسم الإسلام إذا كان زانياً [18-ب] فكيف يحل نكاح المشسر كات، وإن كن عصنات، والله سبحانه لم يح (أن نكاح عصنة إلا أن تكون مومنة، ولا نكاح مسلمة إلا أن تكون من المحسنات، فإذا اجتما في امرأة جاز نكاحها وإذا افترقا كان النكاح فاسداً. وقد قال الذين زعموا أن الآية التي في المؤرة نسختها الآية التي في المائدة المستريه، وأن عمر أمره بغراقها على حسد التسسريه،

يطلق عليهم اسم الشرك.

<sup>(</sup>۲۰۱۱-۱۰:۱۰)، تصدم البنان في تفسير القرآن للطوسي، (۲۰۱۲-۲۰۱۱)، النسخ في الفسيران الكريسم د.مصطفى زيد (۲۰۱۲-۱۹۰۵) من تنسير الخازن (۲۰۱۷-۱۱)، وحول نكاح المشركات انظر: الروض النظسير للسياغي و (۲۰۱۶-۱۷) بالإضافة الى المصادر السابقة في حاشية الآية المذكورة. قال الحازن في تفسيره: الأكبرون من العلماء وهو القول الصحيح المحتار أن لفظ المشرك يتدرج فيست أصل الكامات مر الهيدة والتصادي، كذلك عبدة الإضاءة والحرب غوضون، وبدل على أن الهيدة والتصارى

<sup>(</sup>١) ( (ب،ج): ظم يبح

<sup>(</sup>۲) هر: حليفة بن اليمان، من تجاء أصحاب الرسول و وهو صاحب السرء أبو عبد الله حليف الأنصار، من أجهاد المهاجرية المستخدمة الم

تولى الحالانة بعد عمر بن المنطاب يوم السبت غرة عمراً سنة أربع وعشرين بعد دفن عمر ابن الحنطاب بثلاثة أيام، وقتل بالمدنية يوم الجمعة لنصان عشرة أو سبع عشرة حلت من ذي الحمعة سنة حمس وثلاثين من الهمعرة. انظر: الطبقات لابن سعد (٢/١٣–٢١)، أسد المنابة ٢٧٦/٣، ٢٢٨/٣، حلبة الأولياء (١/٥٥–١١).

 <sup>(</sup>٣) هي: أنالة بنت الفراقصة بن الأحوص بن عمر بن ثعلية بن الحارث بن حصن بن ضمضم بـــن عـــدي بــن
 حداب من كلب، ذكرها ابن سعد في طبقاته أثناء ترجته لعثمان بن عقان. انظر: طبقات ابن سعد (٦/٠).

 <sup>(</sup>٤) ساقط آل (أ).
 (٥) هو: كعب بن مالك بن أبي كعب، وأسم أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غتم بن كعب بن
 سلمة بن سعد بن علي الأنصاري، الخزرجي العقي الأحدي، شهد العقية، وهو أحد الثلاثة الذين تخلف وا إلى

وقد آورد عدة أحسباديث حسول لموضسوع انظسر: سنن أميي داود (١٥٣٤-١٥٧٧) -الأحساديث (١٤٤٩-١٤٤٥)، تقسم الخازن (٢٠٣٦-١٤٤٨)، زاد الميو (٢٥٦٦-٢٥٩)، تقسم القرآن لابسسن كلسم (١/٨-٨-١/)، فتم القدر، للشوكالي (٤٠/٦)، عمم البيان، للطوسي (٢٦/٢).

#### [نكاح المجوسيات والوثنيات المشركات]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فأما المحوسبات والرئيات، وجمسع الممركات، فلم يختلف أحد علمته في غريم نكاحهن (أ، والقول عندنا في المملوكات مثل ما قلنا به في الحرائر قبل هذا، وقد رخص غيرنا في نكاح المملوكات ذميات كن أو مشركات، واحتجوا أن الله تعالى [٩] إنما ذكر وحرم النكاح، ولم يذكر ملسك الهيين، وهذا عندنا قول مدخول فاسد.

# [ نكاح السبيات]

فأما ما اعتلوا به في سبى أوطاس أنهن وطئن، وهن عوابد أوثـــان، ففاســـد(٣) لا

<sup>(</sup>١) تكاح الكتابية كالهيومية والتصرائية، احتلف العلماء حول ذلك فالإمام القاسم والحادي والناصر والمؤدد بافقر والوليد ... والوليدا ... والوليد رحهم الله خيماً ذهوا إلى ترميم ذلك على المسلم، وهي رواية عن الإمام أويد بن عبد أله الشعاد و الإمام عصد عمد بن عبد أله الشعر المراز كياء والرائم عصد المسابقة والمنافزة الإمام أي عصد المؤدم وعلى عن جامعة من الصحافة واحتاماً يضي من جوة إلى كالبسم الانتصار وقال: إنه إجماع الصدر الأول. انظر: الشرات القفيه يوسف (١/١ع)، المحر الرحسار (١/١٠٤٠٤)، أما الموسيات والوثيات فقد أنجى المسابق على تربع نكاحهن. انظر: المحساس عن (١٥-١٥٠)، نواسسخ المراث الفقه المقسارة من (١٥-١٥٠)، عقود المقال (١٥-١٥)، ومصادر أحرى عديدة نبدها الباحث إلى كب الفقه المقسارة (كتاب الكتاح).

<sup>(7)</sup> أي: السيات من الخوسيات والرئيات والشركات، وقد ذهب البعض ومن ذلك ما وواه يحي بن أبوب عن امن من الموب عن امن وجوء عن علماء وهموه بن دينار أتهما منظ هن نكاح الإماء الخوسيات نقالة: لا يلم يذلك وقالولا قوله . - تعالى "فوولا تشكعوا المشركات" في الترجيع المنا من مناهما عند الناح لا على الأمة المنسسرة، واحتمسا بنيد الكتاح لا على الأمة المنسسرة، واحتمسا بنيد والسوح المنامل مي لاكتفائي من الامتارة، واحتمسا بنيد والسوح المنامل مي لاكتفائي من الامتارة واحتمسا مناه المنامل مي لاكتفائي من الامتارة المنامل من الامتارة وهذا ولقد الذاء القطرة الناسخة والمسوح المتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة المتاركة والمتاركة والمت

<sup>(</sup>٣) في رَأَيْ: فَبَاطُلُ، وفي سَنِي أَوطُلُسُ أَخَرَتَ أَحَد في مسنّد (٦/٢/٢)، وأبوّ داود في سنّه (٦/٧٢)، والبيهقي في سنّه الكبرى (٦٢١/٩) عن أي سعيد الحدري أن التي في في قال في سي أوطاس: ((لا توطلساً حسامل \_

يعرف هذا الخير، ولا يجب أن يصدق بمثله عن الني ( ف ولا علم أحسد مسن أحسد مسن أحساب ما النجا أو الم النجا [1/19] أن بعضهم سأل عما كانوا بأخذون من السبي فقالوا: كنا نأمرهن أن يعتملن ويشهدن أن لا إلسبه إلا ألله ويتحين القبلة، ثم نأمرهن أن يسلمن ويشهدن أن لا إلسبه إلا ألله ويألم يدنوا منها صاحبها بعد أن يفعل ذلك ويستبرى أرحامهن، وهذا الحديث مفسد (1) ما ادعوا في سبي أوطاس.

# [نكاح الزانية والزاني]

ومما احتلف فيه قول الله تعالى: ﴿ وَالوَّالِي لاَ يَلكِحُ إِلاَّ زَانِيَةَ أَوْ مُشْسِرِكَةُ وَالْوَالِيلَةُ لاَ يَلكِحُهَهَا إِلاَّ زَانَ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُوَّمَ فَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [درر.٣] فزعم قوم أنها منسسوحة لا يعمل بها (٢٠) وأن الآية التي بعدها هي التي نسختها، وهسبي قولسه الله سببحانه: ﴿ وَالْكِحُولُ الآَيَامَي مِنْكُمُ ﴾ [در:٣٣]؛ فزعموا أن البغايا هن الأيسامي، واعتلسوا أيضا

حتى تضع ولا غير حالض حتى تميض حيضة))، وفي هذا أحادث، أي في استواه الأمة إذا ملكسست قسال الشركاني في نيل الأوطار (٢/١٨-١٩٠٣)؛ وظاهر هذا الحديث أنه لا يشرط في حسواز وطسئ المسسية الإسلام...إخ. انتقر سن أي دواد ٢/١٢، هما ٢٤٢٠، حد ٢/٢٠. أوطاني: والم حوازن، وبدونة فال التي قير بين هرازن، وبرمنة فال التي قير (رهسسي الوطير.)) وذلك حين استم ت الحرب وهر قير أول أن قالت معجد (١٨/١٨).

<sup>(</sup>١) في (ج): تفسير.

<sup>(</sup>٢) للعلماء في هذه الآية أقوال أربعة:

الأول: أنها منسوعة، وعن قال بذلك سعيد بن المسيب، وهو الذي عليه أكثر الطماء وأهل النفيسا، وممسن ذهب إلى ذلك أيضاً ابن عمر وسالم وحام بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس.

الرابع: أنها الزانة التي تكسب بزناها وتنفق على زوحها، وهو قول بماهد، وسيأتي التوضيح لي حاضية لاحقة انظر: النحلس ص (١٩١-١٩٣)، نواسخ القرآن ص (١٩٨)، هبة الله بن سلامة ص(١٥٠)، فتع المان في نسخ القرآن ص (٢٥-٣٢-٣٢)

بمديث ضعيف في الآية التي ذكر الله فيها تحريم نكاح الزائنة والزانسي؛ فرعموا أن رحالاً كانوا يزنون في الجاهلية بنساء كن عواهر، فلما أن حسرم الله الزنسا أرادوا أن يتوجوه ف مرم [19-1-ب] الله ذلك عليهم حاصسة لقولسة: ﴿ الرَّوَالَيْسَ لَمُ يَلِكُستُ الرَّوَالَيْسَ الله وَ الله يَلْكُستُ أَصِحاب هذا القول، فقال محديث لا نعرفه و لم يحيء إلا من جهية واحدة، ثم احتلسف أصحاب هذا القول، فقال بعضهم: كان تحريم إلا على أولئك خاصة دون غيرهم، وقال بعضهم: يمسا ذكرت من نسخة الآية وأباحوا نكاح البغايا وإمساكهن، وقال الآخسرون: إن الآيسة عكمة، وهذا ولذا وبه ناحذ، غير أن لما عندنا معنى وغذرة.

تقول: إن الله سبحانه إنما ذكر ذلك وحرمه ما كانت مقيمة على فمجوره وبغيها، فحرام على المومين نكاحها، وكذلك الفاجر ما كان مقيماً على فمجوره فحرام نكاحه مومنة، فإن ثابا وصحت توبتهما فلا بأس بإنكاحهما، لا شيء أشد من الكفر بسالله، فقد قبل الله التوبة من المشركين، وأثنى عليهم، والمعنى في الآية أنه لا يحل لمومسن أن ينكح زائبة مقيمة على زنائها، ولا يحل لمؤمنة أن تنكح زائباً مقيمساً على زنائب، ومعمينه لله (الله بعد الله على الآية، وهي محكمة، ولقد بلغني من حيث أثق عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه [1/1] أن قوماً اختصموا إليه في رحل تسزوج امسرأة فرنت قبل أن يدخل بهاء أنه فرق بينهما.

<sup>(</sup>١) رأي المؤلف عليه السلام قال به قوم من التقدمين من العلماء، إذ ذهب البعض إلى أن الأبسسة محكسسة غسير منسوخا، وعندهم؛ من زني فسند الذكاح بيه ومن زوجت، وإنا زنت الزوحة فكذلك أيضاً. وقال العرور لا ينفسخه المكاح بذلك، ولكن يؤمر الرحل بالعلاقها إذا زنت ولو أمسكها أثب، ولا يحوز التوريح بالرائيسة ولا من الوازي، بالوظيف الذي يقد تشارية في تشاري

قال في عقود المقيان: قال أبو القاسم: هذه الآية تسنوحة بقوله تعالى: ﴿وَانْتَكُمُوا الأَيَّامَى مَنْكُهُ وهِر قول جماعة، منهم صيد بن المسيب، وادعى أبو على الإجماع في نسخه، وقال بعضهم: نسخت بالإجماع، يريسد الناسخ لما الإجماع، وليس بالوجه عندي: إذ الإجماع لا يجوز أن يسمم القرآد.

عترد المتبان (ع) قال الثنافي: إن ترك تعالى: فوراتوالية لا يتكحها في نسختها الأبة التي بعدها فوواتكحوا الإيامي متكم في وإلى هذا ذهب سعيد بن السبب. نواسخ القرآن(١٩٨/).

وذكر أيضاً عن بعضهم [١/٢٢] أن رجلاً نزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل بهــــا، ففرق بينهما و لم يعطها صداقاً<sup>(١)</sup>، وأحسب ذلك عن شريح.

#### [اللعمان]

قال عبد الله بن الحسين [٦٩ ب-ب] صلوات الله عليهما: ومما يحتج به أيضاً على ما ذكرنا ما حكم به رسول الله في في التغريق [١٠ أ-] بسين المتلاعسين فنقسول للمحتفا: إذا كانت تجرم عليك بأن ترميها بالفحور، أو بأن تنفي من ولدها حتى يمكم عليه في ذلك باللمان أن ثم تصبر عرمة عليه بالتهمة، فهي عليه باليقين أحرم، والحجة له بذلك أثرم والقول عليه أو كداء لأن الله سبحانه اشترط على المؤمنين نكاح [٥ أ-ج] المحتفات من المؤمنات، ومع هذا لا يؤمن أن تفسد على زوجها نسبه، ويدخل فيه ما ليس منه حتى تحل في ذلك الحرام، وتجرم منه الحلال، فأي عظيمة أعظم من هسنا أو أبل عند الله سبحانه، وقد احتج قوم بحديث عن التي في ضعيف كذب لا يلتفت إلى، وهو [٣٠/١] أن رجلاً زعبوا قال للتي في أن أمرأته لا ترد يسد لاسس، فأمره في أن يستمتم منها أن وهذا باطل كذب على رسول الله في ، و لم يرو هذا في من حدية واحدة ولا يعبأ بها، غير أن أحبيت ذكرها حتى لعلا يحتج بها عتج فيظن

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه النسائي وأبو داود، ولقطة عند النسائي: (حاء رحل إلى رسول الله ﷺ قسال: إن عنسدي امرأة هي من أحب النائي إلي، وهي لا تمتع بد لامس قال: طلقها، قال: لا أصبر عنها، قال: استمتع بها، قال أبو عبد الرحري: هذا الحديث ليس بنامت، وعبدالكريم ليس, بالقوي.

سنن النسائي، (١٧/٦)، وقد انتظف الشأن في هذا الحديث ما يَّن مضعف له، وسكر، قال الإمام أحمد: هر حديث منكر، وقال ان قبية: إنما أراد أنها سخية لا تمع سائلاً. انظر: تقسو ابن كلسرو (٣٦/٣-٤٣٧)، تفسر الحازن (٢٠/٣).

أن هذا خبر صحيح، وهذا هو المحنى عندنا، والله أعلم. في هذه الآية، والنكاح الـــذي ذكره الله سبحانه، وهو عتمل للترويج والعقد، عتمل أيضاً للجماع، وقد روي عــــن ابن عباس أنه قال: النكاح الجماع (<sup>(1)</sup>، وقال غيره: هو العقد فهذا ما احتلف فيه.

## [نكاح المقعة]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومما احتلف فيه نكاح المتحسة السين [١٩ب-]] ذكرها الله في صورة النساء وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَمَا المُستَعَمَّمُ مِسه مَنْهُ لَنُ فَآلُوهُ مِنْ أَجُورُهُمُ ﴾ [سنجها قبل في ذلك قوم: هي منسوحة ؟ نسسخها قبول الله

(۱) مثنا القرل احج به الإمام المفدى عند بن للطهر بن يحي ت(۲۷۸هـ) في كنابه (عقود الشقبان) (غ) ولقطه: قال سعيد بن سعير: قال ابن عباس: فإقراقها لا يكني الا راقبائها فين هذا بالقائع ولكه الجساع، انظسر: عقود العقبان (غ)، تفسط القرطي (۲۷/۱۲ مـ۱۸ ا)، قسسح القديس (۲/۳۳/۱)، تفسسم البن (۲/۳۳/۱)، تفسسم البن (۲/۳۳/۱)، حاص المبائن (۲/۳۳/۱)، حاص البنان (۲/۳۲/۱)،

(٣) انظر: السن المشرى لليهتى بالبياء المحادث (١٠) انظر: السن المشرى لليهتى البياري، فتسح البخاري، فتسح البخاري، فتسح البخاري، فتسح البخاري، فتسح الماري (٢١١٩)، أحد في سند (٢١١١)، فتسح الماري حديث (٢١٩١)، أحديث (١٤٢١)، في الماري الما

 (٣) أختلف العلماء حول هذه الآية و لم يصلوا إلى إجماع تقوم به الحمة، وأول تلك الاحتلافات يسائي في المسراد بقوله تعالى: ﴿...استمتعم...﴾ - أي: الاستمتاع، فاختلفوا فيه على قولين:

الأول: أنه النكاح، والأحور المهور، وهو مذهب أبن عباس ومجاهد والجمهور.

الثاني: أنه المنعة لَينيّ كانت كِّ أوَّلَ الإَسْاكِم، إذْ كان الرّجل يُسكح الرأة اللّ أَجل مسمى ويشهد شاهدين على ذلك، فإذا انقضت للذة لهر له عليها سبل قاله قوم منهم السندى، ثم احتلوا في الأية هسل هسمى عكسسة أو ومسوحة ففعب قوم إلى أنها عكمة، وقال آخرون: هي منسوحة، إلاّ أنهم احتلفسسوا بمسافة لمسسخت علم قولين،

الأول: بإيجاب العدة أي بآية (٤،١) من سورة الطلاق، والآية (٢٢٨) من البقرة.

الثاني: أنها نسخت بنهي رسول الله في عن التعنه وقال السعري في شاكر الطلق (۱۹/۱) بعد الأبدّ: وهو التكاع عند الامراد (۱۹ ميراد) عن ابن عبلس والسعدي: أن السراد ذكاح الصعدة. الظمر: نواسخ الفسران من (۱۹/۱)، المثنيان الابن أي السعم حاشية الأنه (۷) من سروة الساع، الإبضاء (۲۳۱)، همة الله من سلامة ص (۱/۱۷)، المشاعد المثاني (۱/۲۷۱)، المتساعد (۱/۲۵/۱)، المتسائقي ص (۲۰۰)، المساعد (۱/۲۲/۱-۲۲) بالإصافة إلى الصافر الشار إليها في أول يمت نكاح التعد عز وجل: ﴿ يَالَيْهِا النِّيمُ إِذَا طَلْقَتُمْ النَّسَاءَ فَطَلْقُوهُنَّ لِعَدْتِهِنَ ﴾ [نطلان: ١]، وقال آخرون: أنها محكمة (١) والقول عندنا أنها منسوخة نسخها الكتاب والسسنة، وأن الاستمتاع الذي ذكره الله إنما هو: تزويج، إلا أنه كان فيه شرط، وقد فسرت ذلك في آخر الباب:

وأما الكتاب فنسخها قول الله سبحانه: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ خَلَطُونَ } إِلاَّ عَلَسَى
أَزُواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانَهُمْ أَلِّؤُهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ ﴾ [المدرج:٢٥-٣١]، فنسخها ما أوجب الله
سبحانه من العدة للزوجة، والمبراث والصداق والطلاق، وقولـــه للأوليـــاء: أنكحـــوا
١٥ لا تكحد إ

## وأما السنة، فنهي رسول الله( ﷺ) عنها وعن كل شرط في النكاح.

وقد بلغني من غير جهة أن المتعة إنما كانت ثلاثة أيام، وأنها كانت تزويجاً إلا أنسه
كان فيها شروط، فنسخ الله تلك الشروط بما ذكرنا، وما كان من نهى رسول الله فيها
عنها وذلك [1/٢٥] أن رسول الله فيها اعتبر فضكا إليه النساس العزبة فقال:
راستمتعوا من هذه النساء واجعلوا الأحل يبنكم ثلاثة أيام، فما أحسب أن رجلاً منكم
يستمكن من امرأة ثلاثة أيام إلا ولأما الرابعة بديره،، فلما أن كسان اليسوم الرابع
أو الثالث من قوله خرج عليه السلام حتى وقف بين الركن والمقام، وأسند ظهره إلى
الكعبة ثم قال: ربا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء [11]
الا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شسسىء [٧٠ب-ب]
العمل سبيلها، ولا تأخذوا نما أتبتموهن شيئاً, (11)، فهذا ما صسح عندنا في تلسك

 <sup>(</sup>١) ممن ذهب إلى أن الآية عكمة: العنائقي الحلي (٥٦/١)، إذ قال: الصحيح أن الآية محكمة غو منسوعة، ابسن العربي في الناسخ والمنسوخ (١٦/١٠-١٩٧١).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه اليبيقي في السنز الكرى (۲۰ آ۲)، السنز الصغرى (٤٤/٦ رقم ٢٠٢١٠)، ومسلم المحديث بالمعرفي في الكبو في صحيحه بكتاب النكاح (١٣٢٤)، وأمد (١٣٤/١)، يقدم الروالد (١٣٧٤)، والطواني في الكبور (١٣٧٤-١٩١٥)، وأحمد في مستند (٢/٤-١٥-٥)، أبو داود (١٧/٤/)، وقد سبق التنوية حسول بعض المعادث من (٢٠٠)، الفقه بعض المصادق تم رئاح ١٠٠، الفقه على المفادف من (٢٠٠)، الفقه على المفادف الأرجة (١/١٥-٣٠).

وقد بلغني من حيث أثن عن عمد بن الحنفية (٢) عن أبيه على بسـن أبــي طــــالب صلوات الله عليه [١/٢٦] أنه مرَّ بابن عباس وهو يفني بنكاح المتمة. فقال له علي عليه السلام قد نصر و سول الله علي عنها و عر لحر و الحمد الأهلية (٢).

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وما علمت أن أحداً كان يبيحها من أصحاب رسول الله على إلا أبن عباس<sup>07</sup>.

وقد بلغنى وتقرر عندى أنه رجع عنها وحرمها قبل وفاتداً والمتعة التي قلنا أنهسا كانت على عهد رسول الله على فإنما بلغنا [هب-ج] أنه كان فيها شرط كذا وكذا بكذا، وليس بيننا توارث، ثم حاء النسخ لذلك والنهى عنه، لما أراد الله سبحانه مسسن صحة الأنساب والصلاح في الدين والمؤمنين.

<sup>()</sup> أغذيت أحرجه البيقي في السنن أنكري (۱/۲۰۱۶-۱۰) السنن الصغري (۱/۲۱ و ۱/۲۱ (۱۸۱۸) التي الساري (۱/۲۱ و ۱/۲۱ (۱۸۱۸) التي اطالي (۱/۱۱ و ۱/۲۱ و ۱/۲۱ (۱۸۱۸) الترفيق (۱/۲۱ و ۱/۲۱ و ۱/۲ و

 <sup>(</sup>٣) في عقود العقبان: وروبنا أنه روى عن أبن عباس أنه قال عند موته: (اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعنة
والصدف. نظر: عقود العقبان (خ).

<sup>(4)</sup> أخرج البيبقي في السنّ لكوي (7/ هـ 1) أنه قال في الفت: حرام كالمنة والدم ولم الحسنزير، قسال ابسن الجوزي في زاد المساور (7/ هـ). وقد روي عن من سابر، أنه كان بغيني عبور المعاه، ثم رمه عن ذلك الله والمالة المال الحافزين على الإطلاق، لكن قلت: إنه تم السقطر كما على المهاد والري أنه رحم عنه. تنسر الحسازت (1/ ٣٣/ انظر: السنر العمري ( ٢/ الم قدم ٢٠/ ان كتاب الحاوي الكبو للماوردي ( ١/ ٥- ان) طبعة دار الكري كتاب الأر (٢/ ١/ ١/)، عقود العقبان ( ٢/ المحاوية )

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ولا أعلم أن أحداً من أهـ السلم جيماً لا من أهل المعراق ولا من أهل الحجاز، ولا من أهل الشام، ولا من أصحــــاب الآثار، ولا من يؤخذ بقوله إلا وقد أجمعوا جيماً أنها حرام، وأنها منسوخة بما ذكرنا من الحجيج في أول كلامي هذا [١ ١ ٧--] [٧٦]-ب] غير فرقة زعمت أنها فرقة من فرق الشيمة عن يتحل القول بالإمامة (٧) فقد خلطوا على الشيعة وغيرهم بهذا القــول ومثله، ودلسوا على الشيعة وغيرهم بهذه الأقاويل، فهذا جميع ما احتلف فيه من ناسخ النكاح ومنسوخه.

<sup>(</sup>۱) قال الطوسي في تقسيره (م/٧) بعد أن أورد الآية وفيفا استعتصم به منهن... ﴾ قبل: المسراد بالاستمتاع منا درك البقية والمباشرة والمساورة والمنا أو والمنا والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة المساورة والمساورة والمساورة والمساورة المساورة المساورة المساورة والمساورة المساورة والمساورة المساورة المساورة المساورة والمساورة المساورة المساور

# إكتباب الطبلاق

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فأسًا ما جاء من الطلاق في الناسخ والمنسوخ وذلك في مكانين: أحدهما فدية المختلعة (1)، وعدة الوفاة.

## [فدية المختلعة ]

قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ قَاخَتُوا مِمَّا آتَيْتُمُومُنَّ شَيَّنَا﴾ [بنر:٢٦٠]<sup>(٢)</sup>، نسم قال بعد ذلك:﴿وَالاَّ أَنْ يَتَخَافَا أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِقْتُمْ أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّـــهِ فَــــلاَّ جُنَّاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا الْقَدَتْ بِعَهْ[بنر::۲۲].

وقال: ﴿وَالَيْشَمُ إِحْدَاهُنْ قَنطَارًا فَلا تَأْخَلُوا مِنْسَهُ شَسِيّنًا ٱلْأَخْلُولَسَهُ بُهَنَانُسا وَإِلْمُسا مُبِينًا﴾[ضاء: ١٠]<sup>٢٢،</sup> لهم نسخ هَذا بقوله:﴿إِلاَّ أَنْ يَحَالُوا أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ فاحلت هذه

(١) فدية المختلعة: أي عوض الزوجة لزوجها مقابل الطلاق.

(٣) سورة النساء. الآية (٢٠) وقبل: ل الآيتين (٢٠،١١) ثلاثة أقوال:

- أنهما عكمتان غير منسوحين لكن للروح أن يأحد ألفدية من الخطامة؛ لأن الشيرز حصل من جهتهـــا، فـــالزوج يكون حكم للكره لا المحتار للاستيدال، ولا يتاقا حكم الآيين وحكم آية الخلع فلا يحتاج إلى نسختها بها وهر قول الأكترين.

– أنهما محكمتان وليس للزوج أن يأحذ من المعتلمة شيئاً ولا من غوها؛ لأحل ظاهر الآية عسن بكسير بسن بكر بن عبدالله المزني.

- أن حكمها منسوخ لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَ خَلَتُمِ أَنْ لَا يَقِيما حَدُودَ اللَّهُ فَلَا جَنَاحِ عَلَيْهِما فيما التحدت به ﴾ عن الحسن. انظر: محمد البيان للطرسي (٩/٤). الآية الأخذ منهن عند تركهن إقامة حدود الله، وذلك عند عصيانهن لأزواجهن، وترك طاعتهن ونشوزهن<sup>(١)</sup>.

## [ أول مختلعة في الإسلام ]

وأول مختلعة كانت في الإسلام حبيبة بنت سهل<sup>(۱)</sup> كانت عند قيس بن ثابت بسسن شماس<sup>(۱)</sup> فأنت الني هي فقالت: يا رسول الله لا أنسا، ولا ثسابت، فقسال لهسا رسول الله في : [۱/۲۸] (افتردين عليه ما أخذت منه؟

قالت: نعم، وكان ثابت قد تزوجها على حديقة من نخل، فقال ثابت: هل تطيب ذلك لى يا رسول الله، قال: «نعم؛ فأمره رسول الله على بطلاقها»(<sup>1)</sup>.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فهذا ما حاء في نسخ الطلاق ومنسه خه [۷۱--].

<sup>(</sup>١) ونشوزهن: النشوز هو الارتفاع،فالمرأة الناشز هي المرتفعة عن زوحها،التاركة لأمره المعرضة عنه، المبغضة له.

<sup>(</sup>٣) الصحيح أنه ثابت بن قيس، ولمله تصحيف من الناسخ وهو ثابت بن قيس بن خاص بن زهم بن سالك يست امركا القيب، أم وعمد وقبل: أم عبلاً حس حصيف، والاستار - كان من نجاء أصحاب الرسسول، في والم يشهد بدراً، وشهد أحد، ويمنة الرشوان، وقد استشهد بالباساة بن ولاية أي يكر سنة (١٣هـ). انظر: سسم أعلام الباد (١/٨٠) بن بنهايت الهياب، الابن حصر (١/١١-١١).

<sup>(</sup>ع) الحديث: أحرجه البيهتي في السنن الكحرى (۱/۱۳-۳۱۹»، والسنن الصغرى (۱/۸۰ وتم/۱۲۲۹) (۱۲۲۲-۲۰۰۹)، والسنن الصغرى (۱/۸۰ وتم/۱۲۲۹) كتاب وما بعده البياري، وأن ماحة (م/۱۰۰۷)، السائل (۱/۱۳۰۸)، السائل ياب الحام، وأحد في مستده (۱/۲/۱۲/۱۳)، مالك في الرضا (۱/۱۲۰۵)، أو دود، كتاب الطلاق المناطقة (م/۱۲/۱۲ (۱۲۵۸)، السن حيال في الإحسسان (۱/۱/۱۱ وقسم ۱۲۸۰)، وأب المستح (۱/۱۲۰۱).

### [الفرقة بسبب النشوز وسوء العشرة (الحكمين )]

وأما الحكمين[١٦٦-] فإنه بلغني عن على بن أبي طالب صلوات الله عليه مسن حيث أثن به، ومن غير جهة[١٢٩] أنه جاءه رجل وامرأة قد نشزت عنه، ومع كل واحد منهما جماعة من الناس، فأمرهم أن بيعثوا حكماً مسسن أهلمه وحكماً مسن أهلها فقعة.

فقال على عليه السلام للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتصا، وإن الله، وعلسي ولي الله، وعلسي ولي الله، فقال الفرقة فلا، فقال أد على عليه السلام: كذبت والله حتى ترضى كما رضيت "كا، وعلى هذا أهل العلم اليوم، ولا أعلم غيره متواطئين عليه، وقد قال أمسير للومنين صلوات الله عليه: إن حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فلا شمسيء حنسي يحتما "كا، وذلك قول كثير من أهار العلم، وهو قول او به ناحد.

واختلفوا في الفرقة، فقال قوم: لا تكون إلاّ بإذن السلطان وعنده، وقال آخـــرون: إنه جائز أيهما ٢٠٠ كان وأمرهما جائز في تلك الفرقة، إن فرقا بشــــلاث أو بــــاثنين أو واحدة، ونحن تقول: إذا كان الإمام عادلاً كان ذلك عنده وبأمره، وإن كان الإمــــام الذي قلناه معلوماً جاز ذلك فيما بينهم، وكان إذا أراد رجعتها خاطباً من الخطاب.

وقد بلغني [١/٣٠] أن عمر أجاز شراء امرأة من زوجها تطليقة بــــاَلف<sup>،٤١</sup>، وروي إجازة ذلك عن عثمان<sup>(٥)</sup>، وكذلك بلغني عن شريح أنه أجاز خلعاً دونه، وذكر أيضاً

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكيرى (۷/ ۳۰-۳۰۳)، وفي السنن الصفسرى (۷۹/۲) رقير(۲۲۲۲/۲۷)، وانظ: تقسير الخازن (۲۷۲/۱)، اين كتير (۷۷۸/۱)، القرطي (۷۷/۸).

<sup>(</sup>۳) انظر: السنن الكيرى للبيهقي (۷/ه ۲۱-۳۱٦).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البيقسي في السنن الكبرى (٣١٥/٧)، وفي الصفسرى (٨١/٣)، وانظسر: السروض النصو للسياض (٤٢٣٤).

 <sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/٥١٩)، الصغرى (٨١/٢).

عن شريح أن امرأة قالت لزوجها: أنرك لك صداقي على تطليقي.

قال: فأنت طالة..

قالت: لا والله حتى تم ها ثلاثاً.

قال: أنت طالق ثلاثاً.

قالت: قد طلقتني [7٧] - ب] فاردد علي مالي [17-ب] فاحتصما إليه، فقال: أما امرأتك فقد بانت منك وأما مالك فلسك [17-ج]. وهمذا مسا اختلسف فيسه م. الحكمة:

#### [ عدة الوفاة]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وأما ما نسخ من العدة فإن الله تعالى [ما ما نسخ من العدة فإن الله تعالى [/٢٩] فال: وقواً للمؤلِّل أَيْنُونُ أَنْ أَرُواتُهَا وَمَالًا للهُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَيَمُولُ عَلَيْكُمْ لِيمَانُ وَلَى أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْسَرُوكُ وَاللَّمَةُ عَلَيْكُمْ لِي مَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْسَرُوكُ وَاللَّمَةُ عَلَيْكُمْ لِي مَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْسَرُوكُ وَاللَّمَةُ عَلَيْكُمْ لِي مَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْسَرُوكُ وَاللَّمَةُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فكانت المرأة في ذلسك الوقست إذا توفي زوجها اعتدت منه سنة، ولها النققة والسكمي في بيته وماله، فنسخ<sup>(۱)</sup> ذلك بقول الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُقِوَّلُونَ مُنْكُمُ وَيَقُرُونَ أَوْوَاجًا يَقَرَّصُنَّ بِأَنْضُهِنُ أَلِنَّهُمِنُ وَعُشْرًا﴾[لنر: ۲۲]، ونسخ الوصية التي في الآية بالمواث الذي حكم الله بسه وهـــو:

<sup>(</sup>١) الذي عليه العلماء في أمين المقرة ( ٢٣٤ - ٢٤) أن الآية (٢٣٤) ناسخه للآية ( ٢٠٤) إذ أقام الناس رمة من الإسلام إلى الإسلام المن المستفيد المراح أو شروع أن سمة نسخة الإسلام المن الراحة أخير وعشرا وبالمؤات، واحتلف الفنق قالوا يقلك، فقال بعضهم: نسخ من الأربحة الأشمير والفشر الدوني منها زرجها ومن حامل والتقاء مثنها إذا ولدت، وقال آمرون: الأسلون، ومن قال بــان الآية ( ٢٤٦) ناسخة للآية ( ٢٤٠) عثمان وان الزيره، وقال قرح: هستا عكستان، وقسال قسره: ليسمن في هذا الناسخ والغم هو تقسال من الحرف، القلم: المناسخ مرولاء -٢٤٧) تواسيح القسران من ( ٢٠١٠-١٦)، وانظر: من من ( ٢٥٠-٢١)، الإيضار ( ٢٨١)، الإيضار ( ٢٨١)، الإيضار ( ٢٨١)، الإيضار ( ٢٨١)، الإيضار ( ٢٠١٠-٢١)، وانظر: تضر و المساور ( ٢٠١٠-٢١)، وانظر:

الربع والثعن، ومن ذلك مسا ذكسر عسن رمسولِ الله على أنسه قسال: [١/٣١] «لا وصية لوارث»(").

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فهذا جميع ما ذكر، واختلف فيه من ناسخ الطلاق ومنسوخه[۱۳]-]].

<sup>(</sup>۲) اغذیت أخرجه مالك في الوطأ (۲/۱۷ه)، والبخاري في كتاب الطلاق، وأبو داود، والنسساتي (۲۸/۸۰)، وابن ماحة في سنه (۲۰۸۱)، والبهغتي في السنن الكري (۲۸/۷)، وأحسد في مستنده (۲۲/۲۱)، والطواني في الكبير (۲۸/۱۵۰۱ (۲۸۸۰ (۲۸۸۸)، والساتي في دفل تفسيره (۲۸/۱ (۲۸۸۰ (۲۸۸۰)) ملعستی بكتاب التفسيری و احتج به العجملی می (۲۷)، کسما آخرجت الهنسازي في صحيحت (رقسم ۲۳۱۵ (۲۸۰۰ (۲۸۳۸)) و سسلم (۲۸۳۸)، وسسلم (۲۸۳۸)، واسلم (۲۸۳۸)، واسلم (۲۸۳۸)، والودني ورزم ۱۱۹۷۹)، والدن المحساتي في الخسير (۲۸۳۸)، واسلم (۲۸۳۸)، والدني والودني (رقم ۱۱۹۲۹)، والدن المحساتي في الخسير (۲۸۳۸)، والدني (رقم ۲۵۳۱)، والدني (۲۸۳۸)، والدني (رقم ۲۵۳۱)، والدني (۲۵۰۸ ۲۵۳۱)، والدني (۲۵۳۱)، والدني (رقم ۲۵۳۱)، والدني (رقم ۲۵۳۱)، والدني (۲۵۳۱)، والدني (

# ر كتاب المحدود

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فأمسا مسا ذكر مسن الحسدود وناسخها ومنسوخها.

#### [حسد السزنا]

ا اِن الله تعالى قال: ﴿وَاللَّائِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ اسْائِكُمْ فَاسْتَشْهِمُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَـــــــَّةُ مَنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي الْبَيْوتِ حَتَّى يَتَوَفَّامُنَّ الْمُوتُ أَوْ يَبْعَــــلَ اللّــــُهُ لَهُـــنَّ سَبِيلاً﴾[ساء:١٥](١) ثم نسخ هذه الآية قوله في النور: ﴿الزَّانِيُّ وَالزَّانِيُّ وَالْزَانِيُّ وَالْزَانِيُّ ا

(١) ن مذه الآية والآية التالية غا من سروة الساره ٢١١) كلالة أثورال، فقد اتفن على نسخها، فمنهـــــم مسن قال: كان حكم الرائي والوائية إذا زنيا وكانا ليبن أو مكرين أن يجس كل واحد منهـــــا في بيست حتى يرت، ثم نسخ قلك فعال حكم الكرك من الرجال والساءة إذا زني أن يجلد مائة حلدة ويضى عاماً، وحكسم اللب منها الخلد مائة والرحم حتى الموت، وهنا مذهب عكرمة وهو القول الأول.
أما الثاني: أن كان حكم الرائي والرائية العين إذا زنيا أن يجبل حتى يرتسا، وحكسم البكريسن يؤفيسا

رهر قرل قنادة. انقرل الناك: أن توله تمال: ﴿ وَاللَّاحِيّ يَالِينِ الفَاحِشَة...﴾ عام لكل من زنت من ثب ويكر، وهذا قسول عقدده رهر مروى عن اين عبلي، أما اين العربي فقد سكي أن كتابه الناسخ والنسوخ (١٤/١-١٥٠) إلى

أن فيها أربعة أقوال: الأول: أن قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذَانَ يَأْتِيانَها...﴾ نسخت قوله: ﴿ وَاللَّذِي يَأْتِينَ الْفَاحَشَة...﴾، ثم نسخ ذلك بالحلد والرحم.

بالمنازي: أن الحبس للثيب والأذى للبكر ثم نسخ ذلك. الثاني: أن الآية الأولى للنساء والثانية للرحال.

 وَاحد منهُما مائة جَلدَقَهِ الدِرج؟، وأما قوله: ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنْ سَسِيلُهُ فَإِنّا أَراد الله سيحًانُه سيحَمل الله هُن سيلاً؛ غير أن (أو) تقوم مقام السواو كحسا قسال تصالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِنَّى مائة أَلْفَ أَوْ يَوِيدُونَ ﴾ [السان: ١٥٧] – يريد ويزيدون؛ لأن الله لا يشك فكذلك فعل الله سيحانه، حمل السيل لهن إلى ترك الإمساك في اليبوت الجلد السندي حكم به فيهن.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ونما نسخت أيضاً آية النسور فولت تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ بِآلِيَانِهِا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَاصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَسَانَ تُواَّبًا رَحِيمًا﴾[سند].

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وذلك الأذى؛ فإنما كسان إمساك النساء في البيوت حتى يمن، وأذى الرجال [٧٣-ب] النعير لهم والنحشيم والنفسل بهم والنسز، عن أفعالهم(١).

وقد ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره أنهـــــم كـــــانوا مـــع ذلــــك يضه بو ن بالنعال.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فنسخ الجميع وجعل السبيل وطرح الأذى بالجلد بدلاً منه كله.

كتاب الحقود و أحمد (۱۷۷/۳۶). تنظر: نواسنخ القسرآن ص (۲۰۱۰-۱۲۳)، التحساس ص (۲۰۱۰-۱۲۹). هدة الله بن سلامة ص (۱۰۰۰)، التيان لابن أبي التحم حاشبة الآبة (۲) أن سورة النساء، ابن حزم ص (۲۳)، القرطسي (۲۵/۵-۱۰)، التسالقي الحلسي ص (۳۵-۱۰)، عقسود العقبسان (۲/خ)، حسامع البيسان

<sup>(</sup>٢) قول المؤلف: (عن بعض أصحاب رسول الله) هو عبادة بن الصامت، إذ المشهور أن هذا الخبر رواه الرواة عن عبادة. انظ : سو أعلام النبلاء ٢١/٥).

قال: ركان الوحي إذا نزل على [17-]اليي في بأن لنا منه ذلك وغمض عييه، فسرل عليه يوماً فسكتنا، فلما أن سرى عنه[7ب-ج]قال: «خذوهن واقبلوهن قسد حمل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر حلد مائة ونفي عام، والثيب بسالتيب الرجسم»(١) وأما قوله: فاقبلوهن فقول: بعد أن تصح توبتهن.

### [خروج المعتدة بغير عدر]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: هذا ما نسخ في الزنا وأسا قولسه في المنا المسلمات : ولا تُعُوفهم ولا يُنوقهم ولا يُعُوفهم ولا يُنوقهم ولا يُنوقهم ولا يُنوقهم ولا يُنوقهم ولا يُنوقهم ولا يُنوقهم ولا ينفسل المنسطة المسلمات المناسبة المسلمات المنسبة المسلمات المنسبة المسلمات المنسبة المنسبة المناسبة ولا ين المسلمات المناسبة ولا المناسبة المناسبة

## [حدود أهل الذمة والحكم بينهم]

قال عز وحل في ذلك: ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [الــــسة: ١٤]،

<sup>(</sup>۱) الخديث أمرحه أبر دارد (ي سنة (۱۹/۵) مقدم (Estricle)، وسلم في صحيحه كتاب الخلود باب(۳) حد الزائي رقم (۱۹/۱۲/۱۲۱۲) ای والزمنی رقم (۱۹۲۶)، وابن باحث رقم (۱۹۳۶)، والنساني في تقسوه (۱۹۲۸/۲)، والبهقسي في السنن الكسوى (۱۸/۱۲۲۲)، وفي السنن العضري (۱۳۷۲/۲۳)، وفي السنن العضري (۱۳۷۲/۳۲)، وقم الفائق (۱۸۷/۳۲۲)، وسايعدها، وانظر: تقسيم الغائزة (۱۸۷/۲۲۲)، والطوي ال

 <sup>(</sup>۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للتحاس ص (۱۳-۹۹،۱۹،۹۱)، حـــامع اليسان (۱۲ه/۱۲۰-۱۲۷)، تفسير القرطبي، وابن الجوزي، وابن كثير، وغوهم كل ذلك حلال تفسير الآية (۱) من سورة الطلاق.

فقال قرم أنها محكمة وأن الإمام فيهم بالخيار إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعــرض عنهم، وقال آخرون: إن هذه الآية منسوخة نسخها قوله: ﴿وَأَنُ الصَّحُمُ بِيَنَهُ مِهِ بِهَا أَوْلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدًا أَنّها منسوخة، وأن الواجب أن يحكم بينهــم عمــا أَوْلَ اللَّهُ واللّذِينَ قالوا بقولنا أنها منسوخة أكثر عن قال أنها محكمة، غير أنهم أجموا - الذين قالوا بالنسخ- بنسخ هذه الآية، والذين قالوا أنها محكمة أن الحكم بينهم عمــا في كتاب الله (1)

وقد بلغنى عن بحاهد (أوغيره أنه [1 أ- أ] قال: لم ينسخ من للسائدة إلا آيسين:
أحدهما قوله: ﴿ وَأَن احَكُمْ بِيَنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴿ السَّنَدَ؛ ]، نسخت قوله: ﴿ وَأَن جَاءُوكَ فَاحَكُمْ بِيَنَهُمْ أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُم ﴾ السّنة ٢٠)، والأحرى قوله: ﴿ لاَ تُعلُّوا شَمَّالُو اللّه وَلاَ الشَّهُرُ الْحُرَامِ ﴾ السّنة: ٢]، نسخها قوله عز وحسل: ﴿ فَالْقُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وما أكثر من قال من العلماء أن آخر

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء حول هذه الآية على قولين:

الأول: أنها منسوحه إذ أن أهل الكتاب كاترا إذا ترافعوا إلى شي هي كان عزاً إن شاء حكسم بنهسم وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ قلال بتوله تعالى: ﴿ فاحكم ينهم بنا أثول الهـ...﴾ [لساسته: «ع) الخرسة الحكم وإزال التجير، ورزى هذا أبر سليمان الشعثني بأسانيده عن ابن عباس وعطساء وبمساهد ومكرسة والسندي وروع أيضاً عن الورغي وعرس عبد الزير.

الثاني: أنها عكمة وأن الإمام ونوابه عرون في الحكم، وإذا ترفعوا إليهم إن شاؤا حكموا ينهم وإن شساؤا أعرضوا عمهم الشرز عقود العقبان (۲/۱۵-۱۳)، المتالقي (۲-۱۳-۱۳)، ابن حرم (۲۳)، ابسن العربيس (۲/۱-۲-۲-۳)، تقسسو الخسائن (۲/۱۵)، ابسن كسير (۲/۱-۲-۱۳)، ابن المؤرى وإذه اللير (۲/۱۳)، الشيان لايد، أبي التعيد

<sup>&#</sup>x27; قال أبر نعيم: مات بماهد وهو ساجد سنة(۲ . اهر) وقبل: (۱۰ هر) وقبل: علاف ذلك. انظر: سو أعلام الديلاء (۱۶/ عـ ۲۰۱۷)، وقبل محاهد أنه لم يتسخ من المائدة إلا آيتان... احتج به النحلس. عــــن محاهد عن ابن عبلس قال: نسخت من هذه السورة...لغ. انظر: الناسخ والمنسوخ للتحلس(۱۳ \_۲۳).

سورة نزلت المائدة، وأن فيها ثماني عشر فريضة ليس فيها منسوخ، وقال آخرون: آخر سورة نزلت﴿ إذَا جَمَّا نَصُورُ اللهِ وَالْقَنْحُ ﴾ وزعم آخرون: أنه ليس في المائدة منسسوخ، وأن جميع ما فيها محكم ناسخ، وقد ذكرت الاحتلاف فيهسا وفيمسا نسسخ منهسا في مواضعه.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وهذا جميع ما حاء في ناسخ الزنــــــا وغيره من الحدود، وما ذكرنا من الحكم بين أهل الذمة.

## [ما قيل في القصاص ]

قال عبد الله بن الجسين صلوات الله عليهما: [٧٤-ب] ومما احتلف فيه أيضَّ وفي ناسخه ومنسوخه القصاص- قال الله سبحانه: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَلْمَى الْعُرُّ بِالْحُرُّ وَالْقِبْدُ بِالْعَبْدُهِ[ديز:١٧].

#### [القصاص بين الجاهلية والإسلام]

وقال آخرون: الآيتان جميعا محكمات.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وبهذا النول أقول، وهو عندي إن شاء الله النول أقول، وهو عندي إن شاء الله الصواب ولكلٍ معنى، أما قوله: ﴿النَّهُسِ اللَّهُسِ الْمَلْيَ اللَّهُ على أن أنفسس الأحرار متساوية فيما ينهم، ليس لأحد على أحد فضل عند القتل، أنفسهم واحدة، وكان هذا القول [٧-]-كم حكم الله به أنفس الأحرار دون أنفسس المبيد، وأخير أن دماء الأحرار متكافئة وأن أنفس المبيد متساوية ومتكافئة فيما بينهسم دون الأحرار؛ وذلك لقوله سبحانه: ﴿الْحَرُّ بِالْحَرِّ رَافَعَهُ بِالْقَبْدِ وَالْأَنِي بِالأَنْفَى الإلهزة ١٨٠٨).

وقد بلغني من حيث أنثر به [1/7] أن رجلاً من المسلمين اختصم هو وزوجت فلطمها؛ فاجتمع أولياؤها إلى النبي فل فسألوه القصاص، فهم النبي فل أن يقتصهم منه، فأنزل الله سبحانه: ﴿الرّعَالُ [٤٧ب-ب] قُوالُمُونَ عَلَى النّساءِ بِهَا فَصَلَّسَلُ اللّمَهُ يَعْمَنْهُمْ عَلَى النّساءِ بِهَا فَصَلَّسَلُ اللّمَهُ يَعْمَنْهُمْ عَلَى النّساءِ عَلَى المُعْمَنِهُمْ عَلَى يَعْمَنُهُم عَلَى يَعْمَنُ وَمِنَا فَحَسَاءَ الله يَعْمَنُ مِنْهِ وَلَمْ تَعْمَلُ المُراة، ولمن أجمع معنا على هذا القول أكثر ممن خالفنا من الذين الخير والحبد والرجل والمرأة، ولمن أجمع معنا على هذا القول أكثر ممن خالفنا من الذين يرون القصاص من العبد والحر في النفس وحدها.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومما احتج به [٥ ١١-] علسى مسن ذكرت ممن خالفنا قول الله سبحانه:﴿النَّفُسُ بِالنَّفُسِ وَالْفَيْنِ بِالنَّفِسِ وَالْأَسْفَ بِسالاَلْفِ وَالْأَذْنَ بِالأَذْنِ وَالسَّنْ بِالسَّنَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصَى اللهِ اللهِ الكلامِ نسق يتبع بعضــــــــــــ

<sup>(</sup>۱) الحديث العرجة الواحدي في آسباب السيتول من (۱۱)، وانظر: حسامع البيسان (۱۰-۹، واد المسيو (۱۰) المهم الله المسيو (۲۰۱۶) الله على مسيد الملك عين الحراب الابتدائية عبد الواحدي قبالك عين الحام، وأخرى من مورية أحدث عن عبد الامادي قبالك عين المادي المورية وهما من الأنصار، وذلك أنها نشرت علمه فلطمها، فاطلق أموها مجها إلى التي مقطعة فلا المنافقة المادي ا

بعضاً، فعلمنا أنه إنما أراد ما ذكرنا من تكافو نفوس الأحسرار بينهم، و أن كلما ذكره الله سبحانه من نفس أو غيرها فهو بين الأحرار دون العبيد، فإن زعمم زاعمم إن فوالنفس بالنفسي في ناسخ فكيف يساوي بين أنفس الأحرار والعبيد، ولا يسساوي بينهم في الجراح والقصاص في الأعضاء والآية واحدة، والكلام نسق يتبع بعضه بعضاً لم يفصل بينه بنيء، فلا بد لم قال بهذا أن يجعل القصاص بين الحر والعبد في كسل شيء، وإلا فسد عليه قوله لإجماعه، مع إجماع الأمة أنه لا قصاص في الجراح بين حسر وعباء، وردته الحبحة إلى قولنا؛ لأنه ليس له أن يأخذ بعض الآية وبدع بعضها، ويفضل من ذلك ما لم يفضله الله به، وكيف يرى أن يقتل حرَّ بعبد لم يرد بقطمه فساداً في والنفس أكبر [70-ب] واعظم من القصاص، وهذا أيضاً قول منهم بلا ثبت ولا حجة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من المتقول.

## [حسد العسرابة]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهها: ومما احتلف فيه من الحدود أيضاً [ماروي] عن النبي في المرود [بضاور] عن النبي في المرود] على النبي في المرود الله المرود الله في النبي في المدينة، فاعتلوا بها، فقال لهم رسول لله في الراحدي المحلود المال الصدفان فاشربوا [٥١ ب-] من ألبانها وأبوالهام، فقعلوا فصحوا ومالوا على الراعسي فقتلوه وارتدوا عن الإسلام، واستاقوا الإبل، فيلغ رسول الله في المخير، فأرسل في إثرهسم،

وغريَّة: الحَظُ التَّصَفَرُ لِمِرْنُهُ، موضع ببلاد فزارة، وقبل: قُرى بالمدينة، وعرينة: قبيلة من العرب. انظر: معجم الحَمَلَةُ ( £/111-17).

<sup>(</sup>٢) هم: بنر سليم بن فطرة بن غنم بن دوس بن عدنان من حهينة إحدى قبائل الحجاز انظر: معجم قبائل العرب لكحالة (٤٣/٥ عدر ٥٤٠٠ ه).

فأتي بهم فقطع أيديهم وأرحلهم، وسمل أعينهم، وتركوا بالحرة حتى ماتوا<sup>(١)</sup> وقد صح لنا هذا الحديث من حيث يجب، غير أنه كان ذلك في أول الإسلام وقبل نزول الحدود، فلما نزلت الحدود نسخ الله ذلك بقوله: ﴿إِلَيّها جَزَاءُ اللَّهِنَ يُعْوَرُهِنَ اللَّهِ مَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلِّوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِم وَارْجُلُهُمْ مَن خلاف أَوْ يَنْعُواْ مِنْ الأَرْضِ ذَلكَ لَهُمْ جَزَيٌ فِي اللَّيَا وَلَهُمْ فِي الآخِوَّ عَلَيْبٌ عَظِيمُهِاللَّهِ: ٢٠٠].

# [لن التخيير في تنفيذ حد الحرابة]

## [مذهبنا في اختيار عقوبة المعارب]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: والقول عندنا في المحارب: أنـــــه إن

<sup>(</sup>۲) انظر: النامخ والنسوخ للنحاص ص (۲۱۱–۱۲۳)، السنن الكسيرى لليهقسي (۱۵/۸-۲۶۹)، السمنن المعفري (۲۷۲/۲)، التشريع الجنائي الإسلامي (۱۵/۲-۲۵۲)، القرطبي (۱۵/۱-۱۵۲).

أحاف السبيل نفى من الأرض إلى غيرها، إما بالطلب له حتى يهرب منها، أو بالحد ثم النغى، وإن أحاف السبيل وأخذ لمال قطعت يده ورحله من خلاف، فسان أحساف السبيل و أخذ المال وقتل، قُتل وصلب، وقد قال معنا هذا القول جماعة من أهل العلم، وقال قوم منهم الحسن البصري: إنها في المشركين خاصة إذا قاتلوا المسلمين وأسروا في المحركة، كان الإمام فيهم [17] بالخيار، أي في الثلاث الخصال شاء فعل بهم، فأما المن والفداء فلا يجوز له إلا بعد إيخاف، و زعموا أن الثلاث الخصال لا تجوز في أهل القبلة، واحتجرا بقوله تعالى: ﴿إلا الدين تأبوا من قبل أنْ تُقدرُوا عَلَيهمم ﴾ [السند:٢٠] القبلة، واحتجرا بقوله تعالى: ﴿إلا الدين تأبوا من قبل أنْ تُقدرُوا عَلَيهمم ﴾ [السند:٢٠] وقالوا: هذا دليل أنه لا يعني أهل القبلة؛ إذا أحدثوا ثم تابوا من قبسل أن يقدر عليهم لزمهم الحكم فيما أحدثوا، والذي قال بهذا شاذ من الناس لا يلتفسيت إلى قد

## ركتماب الشمصادات

قال عبد الله بن الحسين صلوات فه عليهما: وأما الشهادات فقد اختلسف فيها وفيما جاء في ناسخها ومنسوخها وهي: الشهادة على البيع، وشهادة القاذف، وشهادة أهل الذمة.

### [شهادة على البيع ]

قال الله عز وحل: ﴿وَأَشْهِلُوا إِذَا تَبَايَشُهُ الِنَدِ: ٢٨٦ فَرَعَمَ قَومَ: أَنَهَا مُحَسَّتُهُ وَأَنْ الله الإشهاد واحب لازم على ما دق وجل مما يتبايعه الناس بينهم ولو حبة، وقال آخرون: إنها منسوحة (1) نسخها قوله تعالى: ﴿فَسَـالِنَّ أَمِسَنَ بِمُعْشَكِّهُمْ بَعَعْسًا فَلْلَسَوَدُ السَّذِي اوْلُهُنَّ أَمَالَتُهُ إِلْهِنَرَ: ١٨٨٤.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: والقول عندنا أنها منسوعة، وأن المبايعين بالخيار في الإشهاد، إن أحبا أشهدا وإن تركا<sup>(؟)</sup> فلا حرج.

<sup>(</sup>١) للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال وقيل: قولين:

را المستورية من اديا مسطور المواقعة والمستورية المستورية والمواقعة المستورية والمستورية والمستورية والمستورية والحدث: أنها محكمة وهو قول الحموره وهو مروي عن الحسن، وهو قول الشافعي والفقهاء. لنظر: فقــــود المعالمان (۲/خ)، النحاس صر(۲/ ۱-۱۸)، تواسط القرأت من (۱۶۵-۱۹)، مبة الله من (۲۹)، المبيان لاين أبي المحة آنة (۲۲) من سروة المبترة، ابن حرم (۱۶۱)، الإيضام (۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) (ب (ب): وإن تراضا.

#### [شهادة القاذف]

وأما ما اختلف فيه من شهادة القاذف، وما نسخ من ذلك قسال الله سبحانه: هُورَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتُ ثُمِّ لَمْ يَالُّوا بِأَرْبَعَةُ شَهِنَاءَ قَاجَلُدُوهُمْ تَمَايِنَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبْنًا وَأُولَئكَ هُمُ الْقَاسِقُونَهَ إِهْرِينَ)، ثم نسخ هذه الآية عا استثناه من قوله: هُولاً الله يَن تَابُولُهِ إِهْرِينَ عَرْجِهُ قَرِمُ أَن الآية [٢٧-ب] إنما نسخت التوبسة الفسيق وحده، وأن الشهادة غير مقبولة أبداً [٢١-ب] من قاذف، وزعم آخرون وهم حسل الناس: أن التربة نسخت الفسق والشهادة معاً، وهذا قولنا وبه ناحذ؛ لأن الكلام غير منقطع بعضه يتلوا بعضاً، معطوف الآخر منه على الأول(١٠).

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومن الحجة على من يسرد شهادة القاذف بعد صحة توبنه، واحتج بأن الكلام مقطوع، وأن التربة لم تنسخ إلا الفسسق وحده أن يقال له: أليس جميع أهل العلم مجمعين أن من ارتكب الفاحشة مقبسول الشهادة إذا تاب منها؟ والقاذف بها أهون ذنباً من ارتكبها فما باله لا تقبل شهادته؟ وكذلك من أشرك بالله ثم تاب كان كما قال التي الله: [ [/الساب سن اللنب كمن لا ذنب له: (أ) وإذا قبل الله التوبة من كل من عصاء، فالعبد أولى أن يقبل بمضهم من بعض، وفي مثل هذا ما يقول الله سبحانه: ﴿وَإِلْهَا جَزَاهُ اللّذِينَ يُعَارِئُونَ اللّهُ الله الله المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق والمنافق المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافق

<sup>(</sup>١) انظر: همية الله ص (١٩١- ٥٠)، نواسخ القرآن (١٩٩١)، النسخ في القرآن (١١،٥٨٨/٣)، حامع البيان (١/ ١٥- ٢١- ١٧)، الحازن (٢/ ٢٨٠- ٢٨٤).

<sup>(</sup>۲) الحديث: أحرجه السيوطي في الحسامع الصفر (رقسم ۱۳۸۷)، والطسواتي في الكبير (-۲۰۸۱/۱۰) قال ۱۷۷۰/۱۷)، وصاحب المحدي ( ۱/۱۹۹۱، ۲۰۰۱)، وإنن ماحة (۱۹۶۰)، وأنن ماخة (۱۹۶۰) وأنن ماخة (۱۹۶۰) قال الماخة (۱۹۱۲/۲۹) من ماطنة (۱۹۱۲/۲۹۹) من ماطنة (۱۹۲۲/۲۹۹) من الماضة (۱۹۲۲/۲۹۹) من أني مهد (المحاسري، انقطر: تعمل المصدر (۱۹/۱۳۲۲).

### [شهادة أهل الذمسة]

وأما ما اختلف فيه من ناسخ قول الله عز وجل ومنسوخه: ﴿ وَاللَّهِمُ اللَّهِمِسُ آَمْسُوا هُهَادَةً يُبِنَكُمْ إِذَا حَشَرَ أَحَدَكُمُ الْمُوتُ حِنْ الْوَصِية النّان فَوَا عَدْلُ مِنْكُسمٌ أَوْ آخَسُوان مِنْ غَيْرِكُمُ ﴾ اللّه الله: ١٠: (١٠) فرعم قوم: أنّها في أهلَ اللهمَّ وأنّها محكّمة واحتحسوا في ذلك بحج منها حديث ثمم المداري (٢٠ وأخيه النصرانين [٣٧] وهما (٢) من لحم (١٠) وكانا تاجرين إلى مكة والمدينة، ثم خرجا إلى الشام ومعهما ابن أبي مارية (٢٠ مسول عمرو بن العاص حتى إذا كانوا بعض الطريق مرض بن أبي مارية، فكتب وصبته بيده

(١) للصحابة والتابعين والفقهاء في هذه الآية خمسة أقدال:

الثالث: أنها كلها للمسلمين إذا شهدوا، وهو قول الزهري.

الرابع: أن الآية ليس في الشهادة التي تودى، وأن الشهادة ها هنا بمنى الحضور، واحتج قائله بأن الشـــاهد لا يكون عليه بمين في شيء من الأحكام غير هذا المنتلف فيه، فيرد الاحتلاف فيه إلى ما أجمع عليه، لأنه يقال: شهدت وصية فلان أي حضرت.

الحاسر: أن الشهادة ها هما بمعني اليمين. انظر: عقود العقبان (۲/ع)، تفسير الطوري (۱۰، ۱۰) وما بعدها، نواسسخ المسران (۱۰۵–۱۰۵)، النسسخ لي الفسران (۲۱،۱۲)، النسساني (۱۲۵،۱۲۰)، النسساني من (۲۱،۱۲۱)، هميذ الله (۱۱)، ابسن حسزم (۲۲)، تفسير الفرطسي (۲۱٫۲۱)- ومسا بعدهسا)، الحازن (۲۸،۷۸۸).

- (٣) هر: تُميم الداري صاحب رسول الله هي أبو رقية، تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن حدّيت اللخمسيم، الطلسطيني، والدار: بطن بن شوء وشيخ تخذ من يعرب بن قسطان، ونف سنة تسيم فاسسلم، ولسه عسدة أحاديث، وكان عابدة، ناثر لكاب الله، تولى سنة (١٥٠) وحديثه يلغ (١٨) حديثاً منها لي (سسلم) حديث واحد. نشؤ: معر أعلام البلاد (١٤١٣ع-١٤٤٨ع).
- (٣) هما: عدي بن بناء، وقيم بن أوس. انظر: الإصابة (٢/٢٧٦ت٤٩٥)(١٨٣/١٢ت٨٣٥)، وعنـــد لفــظ:
   (وهما) نهاية [١٧١-]].
- ر) من تناقل العرب أملها من الهين، أكدت خذابه رخل يعقبه إلى شأن حريرة العرس ويسسورية والمسلطين. والعراق، وأسموا الدولة اللعمية في الحرة التي عائث في حروب متواصلة مع الفساسة، اعتقدا المسيحية. . وكافلوا مع البلاط الفتارسي وصطوا على مسابة الحادة، تلاثمت دواتهم بعد وفاة العمان (٢- ١٠)، اعتقلسوا إلى الإسلام بعد الفتح العربي، اشتركوا في الوموك وصفين، وحملة يزيد بن معاوية على الحمان، انظر: المتحد في الملفة والأخلام مراكات
  - (٥) هو: بديل مولى عمرو بن العاص واسمه: بديل بن أبي مريم.

[٧٦] ، و دسها في بعض أداته (١) وأوصى إليهما؛ فلما مات فتحا متاعه وأخسذا بعضه، فلما قدما على أهله فتحدا متاعه فوجدوا وصته وفقيدوا بعيض منا فيهيا فسأله هما عن ذلك، فقالا: هذا ما قضنا من متاعه، في فعه هما إلى النبي في فن لت هذه الآرة: هَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ يَنكُمُ إِذَا حَضَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِبِينَ الْوَصِية النَّان ذَهُ أَ عَدُّل مِنْكُمْ أَهُ آخَ أَن مِنْ غَدْ كُمْ أَنْ أَنْتُمْ ضَرَّتُتُمْ فَي الأَرْضِ فَأَصَانَتُكُم مُصَسَّةً الْمَوْتَ تَحْسُونُهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسَمَانَ بِاللَّهِ إِن ارْتَيْتُمْ لا نَشْتَرِي به نَمَنَا وَلُو كَانَ ذَا قُرْبُ وَلا نَكْتُهُ شَعَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآلُمِينَ ﴾ [المتنزي رزاي فأمر هم رسول الله عليه أن يستحلف هما بالله الذي لا إله إلا هو ما قيضنا غير هذا ولا كتمنا، ففعلوا فمضوا ماشاء الله ثم ظهر معهما إناء من فضة منقوش بذهب، فقالوا: هذا من مناع صاحبنا، فقالا: شريناه منه قبل موته، فارتفعوا إلى النبي في فنزلت هذه الآية الأحرى وهي ق له تعالى: ﴿ فَانْ عُدُ عَلَى أَلْهُمَا اسْتَحَقًّا إِلَهًا فَآخِرَ ان يَقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ اللَّذِينَ اسْتَحَقًّا عَلَيْهِمُ الأُولَيَانَ﴾[المتنة: ١٠٧]، فأمر النبي عَلَيْ رجلين من أهل الميت أن يحلف علم، ماكتما وغيا فاستحلفهما(٢) ثم أن تميماً أسلم بعد ذلك فكيان بقي ل: صدق الله وصدق رسوله أنا أخذت الإناء(٢)، واحتجوا أن[١٧] - أ] الآية خوطب بهيا أهل التوحيد جميعاً فكيف تكون لبعض دون بعض؟ واحتجوا أيضاً بإجماع المسلمين علي أن الشهود لا يمين عليهم، وأنه لا يحبس شاهد حتى يُستحلف من بعد صلاة العصــــر وأكثروا الحجج والتخليط في هذا القول، وأجازوا شهادة كل ذمي على المسلمين بمسا أصلوه من حججهم هذه، وقال آخرون: إن الآية كانت كذلك في أهل الذمـــة ثـــم نسخت، واحتجوا أيضاً بحجج كثيرة. [٧٧]-ب]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فالقول عندنا وعند من قال بقولنا أن

<sup>(</sup>١) أي: ملابسه وحاجاته التي صحبها معه أثناء السفر.

<sup>(</sup>۲) الحر أخر مه الواحدي في أسباب الترول من (۱۰۵، ۱۰۹ م)، والسيوطي في لباب النقول ص(۱۱۶)، الحاؤن (ب تفسيره (۸۲/۲)؛ ان الحوزي في زاد المسير (۴۶.۲ م و سيا بعدها)، والطبيري في جسامع البيسان (۱۰/۱۱۷\_۱۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: حامع البيان (٥/١١٦).

وقد بلغنى من حيث أحب [٦/٣٩] أن رسول الله هي قال: «المائدة آخر سورة نزلت من القرآن فأحلوا حلالها وحرموا حرامها، (()، ومن الحجة عليهم أيضاً قولـــه تبارك وتعالى: ﴿وَالْشُهِدُاوِ اذْوَى عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾، ومن الحجة أيضاً قول الله تعالى: ﴿هِمَنْ تُرْضَوْلُهُ مِنْ الشُّهُمَاءُ ﴾ فلا يكون من المُشركين عدولاً ولا رضى أبداً [٨ب-ج].

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وإنما غلط من خالفنا في المعنى مسن جهة تأويل الآية وتفسيرها أن وإنما المعنى فيها ﴿ أَثَانُ ذَوَا عَدُلُ مِنْكُمْ ﴾ يعسنى مسن القبيلة الحاضرة أو من غيرهم من المسلمين إذا لم يكن فيمن حَضَر من قبلتكم عدلان يوثق بهما على أداء الشهادة، ففي غيرهما من قبائل المسلمين، فنأولوا الذيس سمسوا الآية [ ٨ أ- ] وظنوا أن قوله: ﴿ أَوْ آخَوانُ مِنْ غَيْوِكُمْ ﴾ أي من غير أهل دينكم، وأنما المقصود بذلك أهل الذمة، وأن المخاطب بها جميع المسلمين، وأن المخاطبة لمن نزل به مثل ما ذكر الله والمعنى للجميع، وكذلك كتاب الله تجيء اللفظة والمحاطبة للواحسد

 <sup>(</sup>١) وعمن فعب إلى ذلك: ابن عباس وسعيد بن السيب وسعيد بن حيو وابن سوين وقتادة والشعبي والتوري وابن
 حيل والطوى والنحاس وابن الجوزي وابن كتو.

 <sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه الحاكم في المستدول (٣١١/٣)، وانظر: النحاس ص (١٩٠٠)، تفسير القرطبي (١/١)، فتح
 القدير (٣/٣-٤)، النبيان لابن أبي النحر، نواسخ القرآن ص (١٣٦).

 <sup>(</sup>٣) لتفسير قوله تعالى: ﴿ دُوا عدل منكم... ﴾ قولان:

الأولَّ: مَن أهلَّ دِينَكُم وَملتكُم، وهُو المُروى عن ابن عباس، فقد روى عنه ﴿ قوا عقل متكه...﴾ أي: من أهل الإسلام، وهر قول ابن مسعود وشريع وسعيد بن السبب وابن جيو وعاهد وابسن سيوين والشسعي والتعدر وقاقة وأبر علله ويحي بن يعمر الشروي

الثاني: أن معنى قوله تعالى: ﴿...منكم...﴾: من عشيرتكم وقيلتكم وهم مسلمون أيضاً، قالســـه الحســـن وعكرمة والزهري والسدي، وإن قوله تعالى: ﴿أَوْ آخُوالُد...﴾ قال ابن عبلس: إن (أو) ليست للتخير وإنجســــ المغرر: أو آخوان من غوكم إن لرتجدوا منكم، ول قوله تعالى: ﴿ من غوكم﴾ قولان:

الأول: من غير ملتكم ودينكم، وقد ذهب إليه أرباب القول الأولُ سابقًا.

التاني: من غو عشوتكم وقيلكم وهم مسلمون أيضاً، وذهب إليه أرباب القول الثاني. انظر: حامع البيان (١٠/٥) وما بعدها، نواسخ القرآن (١٥١-٩٥١).

والمراد بها الجمعيم، وتخرج اللفظة والمخاطبة للحميم والمراد بها الواحد - قال عز وحل لنبيه مختلف: ﴿فَيَاأَيْهَا النَّبِي...) ف فخاطبه وحده، ثم قال: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُ مُ النَّسَاءُ...﴾ للحميم، فكان الخطاب له والمقصود بها (٧٧س-ب] الجميع، وكذلك قال لجميع قرابة الموصى: ﴿فَيَاأَيْهَا اللّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً يَتَبِكُمْ...﴾ يخاطب أهل الموصى وقرابته وقبيائيسه بذلك، وهو يريد جميع المؤمنين من بعذهم إن فعلوا ما أمرت هؤلاء به، ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى كرهت بذكره التطويل.

فأماً ما احتجرا به من استحلاف الشهود وحسهم من بعد صلاة العصر فإن هسذا لا يعرف في شيء من الأحكام بفعل أحد من أهل النوحيد، فإن ثقه أن يحكم بما يشاء، ويفرق بين ما أحب، ويقر من الحكم ما أراد، وينسخ ما أحب، أليس قد حرم المينسة، ثم أباحها عند الضرورة وجعل الصلاة أربعاً، ثم جعلها اثنين في السفر، وكذلك جعل لمن ذكرنا ممن ضرب في الأرض وساقر ما ذكرنا وحكم به وأقره على كل من احتاج إله، وليس في ححتهم شيء يثبت لهم ححقة لأن المشركين ليسوا بساهل أمانسة ولا عدالة ولارضى.

قال عبد الله بن الحسين عليه السلام: فهذا ما اختلف فيه من هذه الآيسة، ومسن ناسخها ومنسوخها وتأويلها [١٨ب-أ].

# [كتباب المج]

## [مناسك الحج]

<sup>(</sup>۱) حتر بعث رسول الله ﷺ أمر المؤمنين علياً عليه السلام بسورة برامة ذكره القدسرون وغسيوهم، وقسد ورد بالفاظ عدة، وعن أخرجه السالتي لي المختبي ررقم ۱۹۹۷) ۲۹۵۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۱۹۹۵ ۱۹۹۲، ۱۷۹۲، الفقات (داً-۱۹۱۸)، وأحمد في المنسد (۱۹۹۲) تحت الأوقام (۱۹۹۱ ۱۹۹۵ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲)، الاحت (۱۷۵۳ با ۱۷۵۲، ۱۷۹۳)، والمطوري في تقسيره (دا/۲۱۵) المنسدول (۱/۲۳۱)، والسيوطي في السيد (۱۹۲۳)، والسن حبال في صحيحت محيحه (رقم ۲۹۱۹)، ومسلم (۱۲۵۷ ۱۴۵)، وأسيو داود (رقم ۱۹۹۱)، وإساست معد في طبقات (۲/۱/۱۲۱۱ برابر علي رقم ۲۰۱۱)، والبر علي رقم ۲۰۱۱)، والسيوطي في سنة (دالار (دام) ۱۹۸۱)، والسن سند في طبقات

## [حجة الوداع (النسك الذي أحرم به الرسول)(ص)]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فهذا ما نسخ من مناسك الحسج لا أعلم فيه احتلافا، فأسًا ما احتلف فيه وكثر فيه القول في مناسك الحج التي تذكر عن أعلم فيه وكثر فيه القول في مناسك الحج التي تذكر عن أسول الله في في المحتب أن من رواه عائشة وابن عمر، وأمّا الأكسر والأقسوى أمّا والذي عليه جل النام، فإنه بلغسيني مسن حيث أثسق به [-1/4] أن رسول الله في كان في ذلك العام قارنًا، وأنه ساق معه مائة وعشرين بدنسة [-1/4] وأنه خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة (المحافلة).

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وإنما وقع المرج في نسخ الحج؛ فزعم قوم[. ٤] أن رسول الله في أسند ظهره إلى الكعبة، ثم قال: «كل من أحرم بالحج وليس معه هدى فليفسخ الحج وليحملها عمرة، (٢)، وأنه أمرهم يوم التروية بــــالإحرام بالحج والحروج إلى منى وعرفات، وقد تواطأت الأخبار من غير حهة بهذا الخير؟.

## [نسخ الحج إلى العمرة]

وقد بلغني من حيث أنق به [١/٤٢]أن حفصة قالت لرسول الله ﷺ: ما للنــــاس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ فقال عليه السلام: «إني لبدت رأسي وقلدت هديــــي ولا

والبتري لي تفسيره (۲۸۸۲) والترمذي (رقسم ۲۰-۲۱۰۱۱) والسيداني لي الخمسسالاس مي (۸۵)، الكتناف (۲۲۳): والد ران أي شيد فرنم (۲۲۰۱۱)، وارن ماهة لي سنه روقم ۲۱۱)، والكول في الماقت (رقم ۲۲۱)، والمعاني من (۱۵۵)، اختاذت (۲۲/۱۲-۲۲۲) وان كتو (۲۲/۲۶)، والنسالي أيغسساً في تفسيره (۲/۲۱)، والطرز شواهد التزيل العسكاني (۲۲/۱۱) ۲۲۳۲)،

 <sup>(</sup>١) انظر: السنن الكوى (٥/٩-١٦).
 (٢) الحديث أخرجه البيهقي في سنه الكوى (٣٤٧/٤)، وينظر ص (٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) من ذلك ما أحرحه السيقي في سته عن عاشدة قالت: خرجنا مع رسول الله في حدة السيوداع فهالنسا بعمرة، ثم قال رسول الله في في حجة المواع: ((من كان معه هدي نقلهم الماج مع العمرة، ثم لا بخسل حتى بخل منها جميم...))إلح. انظر: السنن الكوي المهيني (٢٥٠١-٣٠٢٣).

<sup>(</sup>١) الحديث أعرجه: أبو داود في سنته (ح/١٨٠٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٠١٢/٥)

 <sup>(</sup>۲) الخديث أخرجه البيقسي في السنن الكيرى (٥/٣١-٣٩)، الناسخ والنسسوخ للنحساس
 من (٢٧)،(٢٤/٤/١٣٧)، (٥/٢٠١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الناسخ والنسوط للتحامى ص (٣٦-٣٩)، والسنن الكوى لليهقى (٣/٥ وما بعدها)، وعند اللفظ: وهديأً) تهاية كلام الولف في الأول. وقد انتهى الجارء الأول في النسخة (أ) في الصفحة (٩ اب) وقبل نهايسة الصفحة يتلالة أسلم، وون النسخة (ب) في الصفحة (٣٩) أناً في النسخة (جر) ففي صفحة (٩٠)، وقبـــــــــــــــــــــــ نهاية الصفحة بسخة أسط.

أمًّا ما كتب بعد كلام المؤلف فيمكن توضيحه على النحو الآتي:

النسخة ( أ ): (تم الجزء الأول والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه وآله وسلم٩.

النسخة (ب): (تم الجزء الأول. الجزء الثاني من كتاب الناسخ والمنسوخ).

النسخة(جي): (م الجزء الأول بمن الله وكرمه وحسن توفقه، وهو حسبنا ونحم الوكيل، ولا حول ولاقوة إلاً بالله العلى العظيم، وصلى الله على سيدنا عمد وآله وسلم، ويتلوه الجزء النساني مسن كتساب: (الناسسخ والمنسوخ)، كما ألفه عبدالله بن الخسين بن القاسم بن إيراهيم بن إسماعيل عليهم السلام).

# الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم

تأليف الإمام الهبرز فخر المترة الزكية عبدالله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام

الجزء الثانى

### بسم الله الرحمن الرحيم، و صلى الله عليه وآله وسلم(١)

### [الاختلاف حول معنى نسخ الحج إلى العمرة]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ثم احتلف الناس في معنى نسسيخ الحج إلى العمرة [١٩ ب-] فزعم قوم أن ذلك ينسخ آية من كتاب الله لا يعلمونها<sup>١٧</sup>، روقال اخرون بوحي نزل على النبي في والذي عندنا وبه ناحذ أن ذلسك خاصة للند في أصحابه ١٠٠٠.

ومما يحتج به في ذلك حديث بلال بن الحارث المزني<sup>(1)</sup> قال: قلت: يا رســـول الله، فسخ الحج لنا خاص أم لمن يأتي بعدنا؟ فقال له ﷺ: [3]«لا بل لنا خاص<sub>»</sub><sup>(4)</sup>.

(٣) قال ابن العربي: وقد ذكر التسرون أنّ مقد الآية \_ أي: ﴿وَالَقُوا الحَجِ والعَمِوْ فَهُ [البَوَءَ: ١٩] - ناسخة النسخ لمنح إلى العمرة الذي أمر أسي ﴿فَقَ أَسَحَابِهِ بِهِ الْوَا الْأَمِ الإِلمَّامِ لمَا وَقَ بِهِ الابتناء بعم من نسخه ورده إلى غوءه وقد أحمر المتحابة على أن قلك تصوص بالنبي وزماته وحجت تلك الأحوة، فأسا السفري حرى أن حدة الني قلا بعم أن تكون فقد الآية ناسخة له أرسهين:

- أحدهما: أن هذه الآية ترآت في عمرة الحنيبية، وما جرى من التي في حجة الوداع بمسده، والمقسلم لا ينسخ للناهر عقلاً ولا شرعاً، ابن العربي. (١٤٤٦/٣/)، والسرأي الصحيح حسول الموضوع أن آيسة البقرة (١٤٠/١/) ليست بناخلة في المسون أصلاً؛ إذ أنها لم تستخ شياة الأنها تشرع حكماً في الحقيم لم يسسين عكم بخالفه، وبالثال فإن الآية عكمة لم ينسخها حكم، كما أنها لم ينسخ بها حكسم، انظر: الناسسخ وللنسوخ للمحامر، ص (١٤٥٤-١٣٥)، تنسو الحقرة (١٩٥١-١٣٥)، تنسر الأراح-٢٩٨١)، تسرع الأراح-٢٩٨١)، تسمير الأراح-٢٥)، ناسخ القرآن الكريم (٢٨١-١٣٥)، تما نسخ القرآن الكريم (٢٨١-١٣٥)، المستخ القرآن الكريم درمعطية والمستخ القرآن الكريم درمعطية والمستخدمة المستخدمة المستخ

النسخ لي القرآن الخريم د.مصطفى زيد (٦٥٥٢-٢٥٤)، تواسخ القرآن ص(٧٧-٧٥). (٣) ساقط من (جر) وورد تقديم وتأخو (ل (أ،ب).

(\$) هو بلال بن الحارث الزني، أبو عبد الرحمن المزي، ووى عن النبي في و وقال: إنه كان أول من قدم مسمن مزنية على النبي في رحال من مزنية سنة (٥) من الهجرة، ومات سنة (٣٥، وله (٨٠ سنة)، انظر: تهذيب النهذيب (١/ -٢١) ت (٨٣٣).

(٥) أخرجه أبر داود في سنة (١٦١/٢) رقم (١٨٠٨) عن بلال بن الحارث والتحاس في الناسسيخ والنسسوخ مهر(١٣) وفيه: (فل لمنا عاصام)، والسهيقي في السنيز (١٥/٤) عن سراقة بن مسالك، والطسيراني في الكبسر (١٣٨٨)، وانسالهي(١٧٩/٥) وأخرجه الطوابي في أكثر من موضع انظير (١٩٥/١٥) ١٩٥١/١١٥١، (١٩٥/١٠) و١٦٠٦) (٢٧١/١) عن جنابر وان عبدي وعمران بسن حصين وأبي السير.

<sup>(</sup>١) من (أ، ب) أمَّا (ج) فالصلاة على النبي وآله لم ترد.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وأنا أحسب - والله أعلم- أن النه على لما أهل بالعمرة والحجرة نهما معاً فعل ذلك الناس بالجهل منهم، وظنيوا أنه يجوز بلا سوق هدى، ولا يكون قارناً إلا بهدى، فلما أن فعل ذلك النساس أمير رسول الله وهي [٧٩]-ب] من لم يسق هدياً أن يجعلها عمرة يتمتع بهما إلى الحميم، فهذا عندي كما كان المعنى في ذلك مع ما قد قدمنا من قولنا: إنها خاصة لــــه عليه غير أنه قد بلغني عن ابن عباس أنه كان يفتي بفسخ الحج ويقول: إنه عام غير خــاص، ولا يطوف بالبيت أحد إلاَّ أحل، ويحتج بما ذكرنا عن رسول الله عليه من فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع، ويحتج بقول الله تعالى: ﴿ أُلُّم مُحلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَيق [المج: ٢٣]، ولا أدرى ما هذا الخبر، ولا ما [٢٠] ] صحته عن ابس: عساس. وبلغين عن رسول الله علي [ ٢/٤٦] أن سراقة بن مالك بن حشعم(١) قال: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: ﴿للَّابِدِ للأَبِدِي كُرٍّ, ذلك مرتين أو ثلاثًا (")، وفي حديث آخر [٢/٤٧] أنه شبك بين أصابعه وقال: «هي للأبد للأبـــد، دخلــت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فتأول قوم أن قوله ذلك إنما أراد به فسخ الحج الـــذي يهل به الرجل، ثم يتداوله فيفسخه و يجعلها عمرة، وقال آخرون: إن دخولها في الحسج هو التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا قولنا وبه نأخذ، ولا نرى أن الفسخ يجوز لأحد بعد من مضى من الخاصة التي ذكرنا، ومن حججنا قول الله سبحانه: ﴿ فَمَن تَمَتُّعُ بِالْعُمْرَةُ إِلَى الْحَجُّه [البرة: ١٩٦]، فأبان بذلك أن التمتع بالعمرة واحب، وأنه ليس تُمَّ فسخ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (١٦١/٢ -١٨٠٧)، والبيهقي في السنن الكبري (٤١/٥).

 <sup>(</sup>٣) هو سراقة بن مالك بن حصدم بن مالك بن عصرو بسن مسالك، يكسى أبسو مسقيان، مسن مشساهم
 (المحابة، كان يسترل قدراً وهو الذي في الني في برم المحرة إلى المدينة. انظهر: تهذيب التهذيب، التهذي

قال عبد الله عليه السلام: فالصحيح عندنا أن رسول الله على قـــرن، وكذلـــك كان علي عليه السلام والأثمة صلوات الله عليهم من أولادهما، وذلك أفضل ســــبيل الحج عندنا.

## [المتعة لأهل مكة]

قال عبد الله بن الحسين [٧٩ب-ب] صلوات الله عليهما: ثم اختلف النـــاس في المتمة لأهل مكة، فقال قوم: إنها جائزة لهم وأنه لا دَم عليهم، واحتحــــوا بقـــول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ لَمنَ لَمْ يَكُنُ أَهَلُهُ حَاضِرِي [٧٠٠-] الْمُسْجِد الْحَرَامِ﴾[المنز:١٠١]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وليس ذلك عندي كذلك، ولكسين الولي التعتم كأمل التعتم لأهل مكة، وأنه إنما أراد بقوله ذلك -والله أعلم المن أم لمن أم لمن أم لمن أم لمن أم المنحد الحرام، أن التعتم بالعمرة إلى الحج مباح لكل من أم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وأنه قد حظر ذلك على أهل مكة و لم يرخص هسم فيه كما رخص لغيرهم لإمكان العمرة لهم متى أحبوا، وهي لا عمكن الطارئ إلا مشقة وكلفة، فرخص الله سبحانه لهم في ذلك رحمة منه وراقة، كيلا تطول غيبتهم وتسدوم غربتهم، ولم يجمل الله لأهل مكة أن يضعروا في أشهر الحبر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوا داود (١٨٤/٢ خ٥٠٩)، والتحلس في الناسخ والمنسوخ ص(٥٥).

 <sup>(</sup>۱) آمرحه مسلم في صحيحه، والبخاري من حديث فندر عن شعبة، والسالي، وأبو داود في مستنده ص(۱۱) رقيزه (۱۹) وأحد في مستند (۱۳۱/۱) رقيز (۱۱۱۶)، والبيغي في السنن الكوى (۱۳/۰).

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ولم يبلغني أن أحداً مس الصحابة والتابعين نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج إلا عمر وعثمان فقط، وقد ذكر أن ذلك لم يكن منهما لتحريم، وإنما كان على حب أن يدخلوا [١٠ أ-ج] الرفق علسسى أهسل الحرمين في كل وقت لجيء الناس إليهم، ويجب أن لا يخلوا البيت من وفد قاصداً إليسه في كل وقت.

وقد بلغني من غير جهة أن عمر رجع عن ذلك، وأنه قال في آخــــر أيامـــه: لـــو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت.

## [أي الحج أفضل]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: والإفراد عندنا أفضل، وقــــد ذكـــر ذلك حدى القاسم عليه السلام<sup>(١)</sup> واحتج فيه بما فيه كفاية.

## [إحرام الحاج من دويرة أهله]

وقد اختلف أيضاً في حديث روي [٢١] -أ] عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب

<sup>(</sup>۱) هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحيس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، نجم آل رسول الله كان موراز أي أسناف العلوم، وقد سنة (۱۳۷۰هـ) بعد استشفاء الحسين الفخي بأشهر، ووى عن أبيه وأبي بكر وإسماعيل أخو ابن أبي أبريم، وأبي سهل القسيري، وآخريس، تسوير سنة (۱۳۵هـ) وقبل (۱۳۵۵هـ). روى له كل الألمة. انظر: تنف مصابح أبي البيام، تراجم رحال الأزهار. (۱۳۷۱م- ۳۰۰، رسال التحافيم، (۱۳۷۱م) ت (۱۹۸۷م)، أعيان الشيدة. (۱۳۵۸م)، الأعلام، (۱۳۷۱م)، طبقات الزيديسة الكوى (خ)، طلح المؤدر وعيم المجور (خ).

صلوات الله عليه [٧٤٩] أن ابن أذينة <sup>(١)</sup> سأله عن تمام العمرة! فقال: أن تحرم مــــــن حيث انتدأت، من دورة أهلك.

فقال بعض من قال: كيف يفتي علمي بهمنا، ويسترك المواقيست السيتي وقتهما رسول الله علي ( وغلطه ا في الحديث و في تأويله.

وبلغني من حيث أحب: أن علياً عليه السلام إنّما كان يفتي بذلك من كان منـــزله من المواقيت مما بين الحرمين وغيرهما، فهذا مما لا اختلاف فيه عنه، وقد ذكرت جميع ما اختلف فيه من ناسخ الناسك ومنسوخها بالتنـــزيل والسنة في هذا الباب.

 <sup>(</sup>١) هر عبد الرحمن بن أذبية العبدي أورده إسحاق بن راهويه في مستده في الصحابة، وقال أبو نميم: صوابه عن أبه أذبية. أسد الغانج (٢٧٨/٣-٢٧٩/١) حلية الأولياء (٤/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجت الحساكم في المستدرك (٢٧٦/٣) والبيهقي في المسنن الكسوى (٢٠/٥) وأورده الطسواني في تقدم (٢١٣/١)

# [كتاب السير الجهاد والجراح]

## [الإذن بقتال الشركين وفرض الجهاد]

<sup>(</sup>١) عند اللفظ: ومساحد. نهاية [٨٠٠-ب]، [٢١--]].

وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرِّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ حَسْسى يُعْطُوا الْجَزِّيَةَ عَرْ يُد وَهُمْ صَاغُرُونَكُهِ[هـبه: ٢٦].

ثم غلظ أمر الجهاد وشدد فيه، ومنع المؤمنين من الاستئنان والترك للحهاد، وضيق ذلك عليهم بقوله تعالى: ﴿وَلَهَا يَسْتَأْوَلُكَ اللّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ ﴾[دره: ١٠]، فلما نزلت هذه ضاق الأمر على الناس حداً، فنسخها الله تعالى بقوله: ﴿وَإِنَّا كَانُوا مَمْهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يُلْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْوُنُو إِنَّ اللّذِينَ يَسْتَأْوُنُولُكُ أُولُكُ اللّذِينَ يُؤْمِنُنَ بِاللّهِ وَرَسُولِهُ فَإِذَا اسْتَأَذُوكُ لِمُعْضِ شَالُومٍ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهَ إِنَّ اللّهِ عَنْورُ رَحِيمَ ﴾[درستمفر لَهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهِ عَنْورً رَحْمَهُ ﴿وَالرِدِينَا }.

فجاءت الرخصة بعد التغليظ، وحمل النبي فللله بالخيار فيهم، وكان أيضاً مما نسخ قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ [ ١٠ –ب-ج] صايرُونَ يَفْلَهُوا مِساتَتَيْنِ وَإِنْ يَكُسنَ مِنْكُمْ مِانَةً يَعْلُبُوا أَلْفًا مِنَ الْذِينَ كَلُوا بِالْهُمْ قُومٌ لا يَقْقَهُ سونَ ﴾ [الانسان: ٢٥]، بقولسه: ﴿ إِلاَنْ حَفْفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلَمَ أَنْ فِيكُمْ صَعْفًا فِإِنْ يَكُنْ مَنْكُمْ مِانَةً صَابِرَةً يَفْلُوا مِساتَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مَنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلُبُوا أَلْقِينٍ بِإِذِنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الانسان: ٢٠].

فكانت الأمور على هذا والناس يسالونه ويذهبون ويجيسون لمساكسان بسين رسول الله ويجيسون لمساكسان بسين رسول الله ويقا أمر الله به مسن ذلك قوله تعالى جين أنزل براءة وأمر رسول الله في أن يقطع تبلك الموادعة والمعاهدة [١٨-ب](١٠ وأن يوذنهم بالحرب بعد انقضاء المدة التي جعل لهم من الأربعة الأشهر أولها: يوم عرفة إلى عشر من ربيع الآخر، وذلك قول الله عز وجل: فواً أذان من اللسه ورَسُوله إلى الناس يَومَ المُوسَمِق الوَسْم، وذلك يول الله عز عرفة.

<sup>(</sup>١) الوادعة: المصالحة: والماهدة: الواقفة.

ومن ذلك اليوم وقع العدد؛ إذ كان يوم الإذن بالحرب، فحمل الله هسنده الأربعة الأشهر وهي: عشرون من ذي الحمعة، والحرم، وصغر، وربيع الأول، وعشر من ربيع الآخيم وهي: عشرون من ذي الحمعة، والحرم، وصغر، وربيع الأول، وعشر من ربيع الآخير حداً لمن كان له عهد ونظرة هم يسيحون في الأرض، أي: يذهبون حيث أحبوا، وأرم وأرسل رسول الله على على الحاس في تلك الحمعة، وأمره أن يوذن في الناس بالحرب، ويتلو عليهم العشر الآيات التي من أول بسراءة ( ) ويجمسل ذلك لمن له عهد ولمن ليس له عهد أجل انسلاخ الأشهر الحرم، وإنما سموهسا حسرم وليست الحرم التي ذكره الله تعلل حين آمنوا فيها، ثم أمر نبيسه في إذا انسلخت الأشهر الحرم أن يضع السيف، وأمر رسول الله في علياً عليه السلام أن يوذن الناس كافة بالقتال إن لم يومنوا، وكانت الأربعة الأشهر عندهم كما قلنا حرم حين أمنهسسم الرُكاةً فَحَلُوا سَيِلَهُم إلاس المناس الله الذي كان بينه وبين أهل مكة من قريش، فإنه قال له: ﴿ إلاَ اللَّهِينَ عَاهَلَتُم عَاهَلَتُم عَلَيْ المُعْمِد الْمُحَوي المُعالِقِينَ عَاهَلَتُم عَلَيْ الله يُعِبُ الْمَتَعِينَ عَاهَلَتُهم عَلَيْ الله يُعِبُ الْمَتَعِينَ عَاهَلَتُهما والمُعالِق المُعالِق المُعالِق المُعالِق المُعالِق المناس عَلَيْ الله يُعِبُ الْمُتَعِينَ الله يُعِبُ الْمَتَعِينَ الله يُعِبُ الْمُتَعِينَ المُعَلِق المَعْمَلِ المُعْمِ الله المُعْمَلِ المُعْمِ الله يُعِبُ الْمُتَعِينَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَالُ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَالِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلُ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمِ الْمَامِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ الله يُعِبُ الْمُعْمَلِ المُعْمِ الله المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ الله المُعْمَلِ الله المُعْمَلِ الله عليها المُعْمَلُ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلُ الله المُعْمَلِ المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ المُعْمَلُ الله المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ الله المُعْمَلُ المُعْمِ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِي المُعْمَلِ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلُ المُعْمَلِ

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليه: [ ٨١ ب-ب] بلغني من حيــــث أنــق [ ٢/٥-ب] أن علياً عليه السلام بعث مؤذنين يوم الحج الأكبر: أن لا يحج بعــــد العـــام مشرك، ولا يطوف بالبيت عربان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأحله أربعـــة أشهر، فإذا مضت فإن الله برىء من المشركين ورسولُه''.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فلم تدع براءة هدنة ولا موادعــــة

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة أن أبا يكر بعث في الحمدة التي أمره رسول الله على عليها قبل حمدة الوداع في رمط يسبوذن في الشان بوم الشعر أن إلى المرف بالبيت عمرانان. وفي رواية: ثم أروف السسمي في الشان بوم الشعر أن المن عمل بعراناة: أن لا يمج بساليت بعلى أن أمي من يمواناة: أن لا يمج بساليت بعد العام مشرك، ولا يطوف بالميت عمران، وفي رواية: وبوم الحج الأكبر: يوم الشعر والحلج الأكبر: يوم الشعر والحلج الأكبر: يوم الشعر والمناخ المنازن و1777-177)، ان كثر (1827-186) بعدة.

ولا عهداً، ولا شيئاً مما ذكرنا من الآيات التي قلنا: إنها نسخت بما قلنا مسين الآي إلا نسخته، ولم تدع حضاً على الجهاد ولا ترغيباً فيه، ولا إنباء عمن تكلم في النبي ولله بشيء إلا ذكرته، وهي الفاضحة كما سماها أهل المدينة، ولقد بلغني من حيست أنسق [٥٠] أن ابن عباس قال: ما زالت براءة تنسيزل ووَمَنْهُسِم مَسَنْ يَلْمِسُرُكُ فِسي الصَّدُقُاتِ... ومنهم ... عني طننا أنها لا توك منا أحداً (١٠٠٠)

وبلغني من حيث أثن، عن المقداد بن الأسود<sup>(٢)</sup> عن أبسى أيسوب الأنصاري<sup>(٢)</sup> [٧٥٧] أنهما قالا: قال الله تعالى: ﴿ الْهُرُوا حِفَالًا وَلِقَالاً ﴾ ولمّ نجد إلاَّ خفيفاً وثقيالاً، و لم يعذر الله أحداً من الجهاد<sup>(1)</sup>.

وبلغني عن مجاهد (٥) وغيره [٢/٥٣] أن الجهاد لمَّا فرض قال الناس: فينا الثقيل وذو

<sup>(</sup>۱) عن سعيد بن حيرة تال: قلت لابن عباس: سورة التربة، فقال: ثلك الفاضحة، مازال يسول حتى حشينا أن لا يقى منهم أحد إلا ذكر، وحيت بقلك، لأنها فضحت المثقين بإظهار ثقافهم. تضمر الطسوى (٢/٥-١) تضمر الطسوى (٢/٢/٣)، وقد نزلت سنة تسع من المعرق، وقد أربعة عشمر احمداً: بسراها، التربعة، الفاضحة، سروة العقاب، المهمسترة...(غ. انظمر: (٣٨٩/٣)، فتسح التعدير (١/٩٠/٣).

 <sup>(</sup>ع) أخرجه الحاكم في المستدرة (٣٣٣/٣) عن القنداء بن الأسود، وفي حلية الأولياء (١٧٦/١) وابن سسحد في الطبقات (٣١٩/١/١).

 <sup>(</sup>٥) هو بحاهد بن جو شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج الكسي، الأسود، تسولي مسئة (١٠٠هـ) وقيل;
 سئة (٢٠١هـ) وقبل خلاف ذلك انظ : سع أعلام التبلاه (٢٤٤٤-٥٩).

### [حكم الجهاد]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ولا أدري ما هذا القسول! الجهداد عندان واجب على كل أحد إلا على من لم يقدر عليه لعلة مانعة، وهذه الآية عندين الماسخة وليست بمنسوخة، أعنى: ﴿ فَانقُورا أَيْاتَ أَوْ انقُورا جَمِيعً الْهِ [الساء:٧٠] همي الناسخة لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِّنِ لَيَنقُوا كَالْتَهُ إِلَى كَانَةً وَلَى كانت قبل الناسخة لمن كان خانفاً للعدو على من يتركه ورأءه من أهله في وقت ضعف الإسسلام وبدنه، وفيها كلام وحجع لم يصلح ذكر ذلك في هذا الموضع كراهية التطويل.

<sup>(</sup>۱) أخرجت المتقي الفندي في متنجه(۲۸۱/۲) وغزاه للديلمي عن أنس، وانظر (۱/۵)، (۲۹۹/۱)، وأحسرج بما يوافقه أبر داود في سننه (۲۰/۲ رقم(۲۵۳۲)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰۵/۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: نواسخ القرآن ص (١٣٦)، هبه الله على (١٣٦)، زَاد المسير (١٣٩/٢-١٣٠)، القرطــــي (٢٧٥/٥)، وقال: والصحيح أن الآيين جيماً عكمتان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البنداري رقم (٢٥١٩ه)، ومسلم (١٦)، والسرمذي (٢٧٣٦)، والنسائق (١/٧٠٠-١٠١٠)، والسيوطي في الجامع الصغو (١/٨٨٦) وقم (٢١٦٦) واحد في مسئنه (٢٧٣٤)، عشن حرسر (٢/١١١ ١٩٠٢-١١)، والطسيراتي في الكرسسو (٢٣٦٦/١، ٢٣٦٤، ٢٣٦١) (٢١/١، ١٢٠٠٠، ١٣٢١، ١٣٠١، ١٣٠١، (١/٤١) عن حرير بن عبد الله، وصساحب الخمسع (١/٤١) وعبد بسن حيسة في التنخب مس المنذ (٢٨) وقوعيد.

وقال الأكثر من الناس: إنها ست: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحجر البيت، والجهاد في سبيل الله.

والقول عندنا: إن الفرائض كثيرة إلاَّ أن منها سنة [٢٣ب–أ] مقدمة على غيرها من الفرائض التي هي دونها، وهي الست التي ذكرتها.

# [القتال في الأشهر الحرم]

وتما اختلف فيه أيضاً في القتال في الأشهر الحرم؛ فزعم قوم أنه عرم وأنه لا يحسسل القتال فيها أبداً؛ لقول الله سبحانه: ﴿يَسَالُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْعَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ الْلُمُهُ[ونر: ٢١٧](٠٠).

وقالوا: إن التفسير أن القتال فيه عند الله [٨٣-ب] عظيم، واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِلدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدُ اللهِ النَّسَا عَشَسَرَ شَسْهُراً﴾إلى قولس:﴿ فَسَلا تَطْلِمُسُوا فيهِنَّ الْفُسَكُمُ﴾[درب: ٢٦].

<sup>(</sup>١) أحم الطماء أن هذه الآية منسوحة، وأن تثال الشركين في الشهر الحرام مباح، غير عطاء فإنه قسال: الآيسة عكمة ولا يجوز القال في الأجهر الحرة، الطرة الشخاص (٢٣-٣٦)، فوامسسح القسران صرر ١٨٠-٨٨)، الناسخ واللسرخ لقائدة، علما المرد ص (١٨٨)، همة الله (٨٧-٨٨)، التبيان لاين أي النحم أسباب الترول للواحدي (٥٥)، عقرد المقبان (٢/ع)، الإيضاح (١٠٦)،

### [الأساري]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فأما ما اختلف فيسه مسن فسدي الأساري أو المن عليهم أو القتل لهره فنحن بعون الله مفسرون ذلك.

زعم قرم أنه لا يجوز قتل الأسارى، وأنه ليس فيهم غير المن أو الفداء، واحتجوا في ذلك بقول الله عز وجل: ﴿ وَقَالَهُ مَنَّا يَعَدُ وَإِمَّا فَلنَامِهِ إِمِسَاءٍ، وزعم قرم آخرون أنها منسوعة (١/ الله نسخها قوله تعالى: ﴿ فَالْقَلُولُ الْمُشْرِكِينَ خَيْثُ وَجَالْتُمُوهُهُ اللهِ إلا يواده الله سبحانه: ﴿ حَشَّى إِذَا الأسر إلاَّ بعد قوة من المؤمنين وضعف من الكافرين، واحتجوا بقول الله سبحانه: ﴿ حَشَّى إِذَا الْمُتَسُوهُمُ فَصَدُّوا الْوَلَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فَلدَاهُ السَّاعِةِ [٢٤-١].

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: والقرل عندي أنه ليسس في هـنه الآيات ناسخ ولا منسوخ، وإنما قالوا به مما قد ذكرت غير صواب، كل آية نما احتجوا بها عندي محكمة، والقرل عندنا: أن النبي في كان مخيراً في جميع ذلك، وأنما كان له يها عندي محكمة، والقرل عندنا: أن النبي في كان محيراً في جميع ذلك، وأنما كان له يومنا هذا، وأن للإمام الخيار في الأساري، إن شاء قتل، وإن شاء فدى، وإن شاء شد الرئاق بالحبس وغيره، وكذلك له أن يفعل في الفتية الباغية، غير أن له في المشركين ما ليس في غيرهم من الباغين؛ لأن له في المشركين الاستعباد وليس له ذلك في الباغين نمن شهد الشهادتين، وحمحتنا في ذلك مسا أجمست عليه العلماء جميعاً مسن أن رسول الله في لم غزل يقتل ويفادي ويعادي وستعبد ويسهمن، مسن يسوم بسدر إلى أن

<sup>(</sup>۱) انظر: النحاس ص(۲۲۱-۲۲۲) تواسخ القرآن ص(۲۲۸-۲۲۹)، هجة الله ص(۱۷۳)، زاد المسو(۳۹۷/۷)، النبيان لابن أبي النحم، الإيضاح (۲۹) الطوي (۱۲۲)، ابن حزم ص(۵۰).

ثم قدم المدينة فمن على أبي العاص وغيره (١٠) وفادى أناساً آخرين ممن بقي معه من الأسارى، ثم كان أيضاً بوم نول اليهود بعد المخاصرة لهم على حكم سعد بن معاذ (١٠) منه أن استجد وقتل ومن على الزبير بن ملطا (١٠) وذلك أن ثابت بن قيس بن خماس كلم رسول الله على غيره عليه حتى اختار هو القتل وكره الحياة بعد أصحابه، فقتل، وكذلك فعل في غزوة المريسيم (١٠) وهي التي سبى فيها بن المسطلسق مسن خزاعة (٢٤ بـالمن الواقتل، وكذلك يوم خيير نفذت أحكامه بالمن والقتل، وكذلك يوم خيير نفذت أحكامه بالمن على الباقين، وقتل يوم خيير ابن أبي الحقيق (٣٨ب-ب] لما كتموا أمواهم ونقضوا ما كان أعطاهم من العهد، أمر بضرب أعناقهم ولم يمن على أحد منهم، وكذلك يسوم حين (١٠) ضم جميع هوازن، وما كان معهم، فلما أن قدم وفدهم وكلمته السعدية السين قد كانت أرضعته أو رضع منها (٢٨ب- معا مؤاهم من غنائم حين المؤلفة،

 <sup>(</sup>۱) هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف والد أمامة المي كان يجملها النبي في إلى صلاي، أسلم قبل الحديب يحديد أشسهر. انظر: أسد الغابة (١٣٦٧-٢٣٦)، سسو أحسلام الدلاية (١٣١/-٣٣١).

<sup>(</sup>٢) هو سعد بن معاذ بن العمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل، أبو عمرو الأنصاري، البدري السندي اهتر العرض لموته: أنظر: سو أعلام النبلاء (١/٣٧-٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) ورد إن الأصل: الربير بن ملطا. والصحيح ما أتبتناء. انظر: السوة النبرية لابن هشام (٢/٣-١٥-٤٥).
(١) هي غزرة الربيمية وقد غزاها الرسول في إن شهاك سنة خمس من المسترة قبل: إن بهن المصطاق من عنزاهنه بن سرخانه بن سرخانه المستركز بسترة إلى المستركز بالمستركز على بترهم يقال لها: المربعة بيتها وبين الفرع نحو مسن بسرم. انظـر:
الطفات الكري لابن مصد (٢/١/ ١٥١٥- ١٥).

 <sup>(</sup>٥) هلال بن خطل، ومقيس بن صبابة وردت في الأصل: هلال بن خطل، ومقيس بن معاله.

هلال من حقل! الأصم أنه عبد الله بن علال من حقل الأدري، وهو أحد السنة الذين أمر الرسول يتقلهم، وهم عكرمة بن أي حقل، وهبار بن الأسرده وعبد الله بن أيي صعد بن أي سراح، ومقيس بن صبابة الليم، والمورت بن تقيداً وقد أنحاض اسم جيد الله، على الأول وتصميح اسم الأمور إلا ألمك تصميف، والله أطلم. وابن أي الحقيق: هو سكام بن أي الحقيق، وهو أبر راقع. وهو الذي حزب الأحزاب على الرسول، انطلسرة. السوة البرية لابن هنائم، (۱۸/۲۵ممر).

 <sup>(</sup>٦) هي غُروة هُوازن وقعت في شوال سنة (٨) من الهجرة. وحنين واد بينه وبين مكة ثلاث ليالي. انظر: طبقــــات ابن سعد (٢/١٤/١١ - ١١٩).

<sup>(</sup>٧) هي حليمة بنت أبي فؤيب -عبد الله بن الحارث بن شحته بن جابر السعدي البكري الهوازي- من أمهيات الني ، ﴿ إِنْ الرضاع، كانت زوجة الحارث بن عبد النزى السعدي من بادية الحديبية، قدمت مع زوجهها \_

وهم يومند التي عشر رجلاً دخلوا في الإسلام كرها: أيسو مسفيان بسن حسرب وسهيل بن عمرو<sup>(1)</sup> والأقرع بسن حسابس التميسي<sup>(1)</sup> والأقرع بسن حسابس التميسي<sup>(1)</sup> والخاشع<sup>(2)</sup> وحويطب بن عبد العزى بن لؤي بن الحارث بسن هشسام المخزومسي<sup>(2)</sup> وحكيم بن حزام<sup>(1)</sup> من بني أمد بن عبد العزي، ومسالك بسن عسوف النفسري<sup>(2)</sup> وصفوان بن أمية الجمعي<sup>(3)</sup>، وعبد الرحن بن يربوع<sup>(2)</sup> من بني مالك، وقيس بن عدي

بعد الديرة فاسلما وحابت إلى النهي في نوع حزن، وهو على الجمراتة، فقام إليها وبسط لها رداءه فعلست عله ولها رواية عن النهي في روى عنها عبدالله بن حضر، تكنى بأم كهشة وذلك باسم ابنسته لهست كسان اسها كبشة، النامة: والأطاع الزركين ( ٢/ ١/١٧)، السرة النبرية لان هشام. ( ١/ ١/١٥-١٧)، السرة الحلية ( / أصدف / )، أسد اللها، ( ٢/ ١٦- ١٤/٤)، الانسانية ( ٢/ ١/١٥)، السرة المالية ( ٢/ ١/١٥)،

<sup>(</sup>١) سهيل بن عمرو. وردت ( الأصل: سهل. والصحيح ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۲) هو عبينة بن حصن بن حذيقة بن بدر الغزار، يكنى أبو مالك، أسلم بوم الفتح ومثل قبل الفتح وشهد الفتسح
 مسلماً، وشهد حنيناً والطائف، وكان من المؤلفة فلوبهم. انظر: أسد الفاية (١٦٦/٤-١٦٦/٤)

<sup>(</sup>٣) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن عمد بن صفيان بن تعاشم بن مالك بن حنظله بن طلك بن زيد بن مناة بن تميم، من أشراف تميم بعد فنح مكة شهد الفتح مع الرسول وحنينا وحضر الطائف. انظر: أسد الفاية لابسسن الأمر (١٠٧/ ١- ١١).

<sup>(</sup>ع) والعاشم: ساق في السوة النبوية لابن هشام أسماء الذين ثم ترزيع غناتم غزوة حين على المسسابيين. تلسك الأسماء حسب قبائلهم وقال: من ابن بماشع بن درام. ولعله هذا. انظـــر: المســـوه النبويـــة لابـــن هشـــــام (١٣٧٤-١٣٧٨).

<sup>(</sup>ه) هو حوبطب بن عبد العزى بن أبي قيس، يكني أبو عمد وقيل: أبو الأصبع وهو من مسلمة الفتح ومن المؤلفة قلوبهم، شهد حنياً مع الرسول فأعطاء ماته من الإبل، ومات بالمدينة آخر محلافة معاوية، وقيل: مات مسسنة (4 هـ) وهو ابن ماته وعشرين سنة، أسد الفاية (٧٤/٦).

 <sup>(</sup>۷) هو مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن بربوع بن واتلة بن دهمان بن نصر بن معاوية. التعســرى، يكنـــى
 ام على، وهو الذي كان رئيس للشركين يوم حنين. أسد الغابة (۲۸۹/۵ - ۲۹).

 <sup>(</sup>A) هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب، أسلم بعد الفتح، وروى أحاديث، وحسن إسلامه، وشهد الـــــرموك أموا على كردوس، توفي سنة (١٤هـ)، سو أعلام النبارة (٢٠/٣٥-٥٦٢).

<sup>(4)</sup> هو عبد الرحمن بن بربوع، من الواقعة تلويهم، وروى علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كتــــو قــــال: كــــان المؤلفة تلويهم ثلاثة عشر رحلاً، منهم ثمانية من قريش منهم أبو سفيان بن حرب مـــن بـــين أمــــة ومنهــــم الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن بربوع من بني مخزوم، أخرجه أبو موسى. أسد الفابة (٣٣٧/٣).

السهمي<sup>(۱)</sup> وعياس بن مرداس السلمي<sup>(۲)</sup> والعلاء بن الخارث الثقفي<sup>(۲)</sup> أعطاهم مـــــن الإبار ما تألفهم به.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فهذا نما يشد قولنا ويصحح حجتنا على من خالفنا، وهذا ما في الأسارى عندنا وما به نأخذ فيهم.

### [الفنائم والأنفال]

فأما الفنائم والأنفال: فقد احتلف فيها؛ قال قوم: إن المغانم هي الأنفسال بعينها، وقال آخرون: إن المغانم سوى الأنفال وإن الآيين [٣٥- أ] حكمتان جميعًا، وقسال الذين قالوا: إن الغنائم هي الأنفال: إن الأولى من الآيين قول الله عز وجل: ﴿ يُسَأَلُونَكُ عَن الْأَنْفَال قُل الأَنْفَال الله وَالرَّسُول...﴾ الآية(الالله: ا<sup>(كا)</sup>) ونسبخ هذه الآيسة بقولسه:

 <sup>(</sup>۲) هر عباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبيد بن عبس، وهو من الموافقة قلوبهم وعمن حسن إسسلامه.
 أسد الغالة (۲/۲ ۱۱ - ۱۱ ۱۱).

 <sup>(</sup>٣) هز العلاء بن حارثة بن عبد الله بن أبي سلمة، أحد المولقة قلوبهم، وهو من خلفاء بني زهرة، أعطاه الرسول من غناتم حين مائة من الإبل. أسد الثامة (٧/٤).

<sup>(1)</sup> للعلماء في هذه الآية خمسة أقوال:

الأول: أنها منسومة بالأبة (٤١) من نفس السورة وهو قول الأكثر، واحتج بعضهم بأنها لما كانت من أول من الزل الملتيد من إلى ابور بخيسه الشام، وكان الأمر في الشائم كلها إلى البهرمي لللكان وحسب أن تكون منسومة عمل الشائم حبت معلها الله، وأصاب منه القريرة، إن الأطاعة الما المنسساتية و رئيس بعضهم النشائة من الثاقلة وهي الزيادة، والشائم أثنال، وعن ذهب إلى هذا القول: ابن عبلي، ويماهد وأضحال وأوضحا في المناس، وإسام، وأبسو علمي، وماهدة من سرائح، وعند أن سرائح، وعكر مسته، وصامر، وأبسو علمي،

<sup>.</sup> . التانبي: أنها ليست بمنسوخة وأنها عكمة، واحتجوا أن هذه هي الأنفال على الحقيقة لا الفتالم؛ لأنها زيادات يزاد الرجل على غنيمته أو يزيدها الإمام من رأى، وكان محمد بن حرير يجل إلى هذا القول.

الثالث: أنَّ الأنفال ما ند من العدو من عبد أو داية فللإمام أن ينفل ذلك منَّ شاء إذا كانَّ به صلاحاً، وهــــو قبل عطاء والحسن.

الرابع: أن الأنفال للسرايا خاصة وهو قول على بن صالح.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَيْمَتُمْ مِنْ شَيْءَ فَأَنْ لِلَّهِ خُمْسَةُ [٤٨أـب] وَلِلْوْسُولِ...﴾الآية(الانداء)، و لم يجيء بحجة أحد من الفريقين.

### [الفرق بين الأنفال والفنائم]

وقد بلغني أن المسلمين تكلموا في ذلك وسألوا التي على عنه وأرادوا أن يجعلسوا سبيل المغام [ ٢ ا أ-ج] تقسم كفسمتها، فاحتلج الله ذلك من أيدهم وجعله له ولرسوله؛ فقال سبحانه: ﴿ يَسَأُلُونَكَ عَنِ الْأَلْقَالُ قُلُو الْأَلْقَالُ لِلّهُ وَالرَّسُولُ فِ محمسل الله أم جميع ذلك إلى رسوله يفعل فيه ما أحب، إن شاء قسمه على المسلمين كافة، وإن شاء احتص به من أحذه وجعله لمن شاء وفيما شاء، وما كان له ﴿ من المعسل في ذلك فهو للأئمة من بعده، وإنما سحيت الأنفال؛ لأنه نقل أي يفضل به بعض الناس على بعض؛ فهذا معنى الأنفال عندي والله أعاله أن.

الحاص: أن الأنقال الخمس خاصة، سألوا لن هو فاجيوا بهذا، وهو قول بحاهد رواه عنه ابن أي بحيح. لمزيد المول الموضوع انظر: نواسخ القرآن صر(١٤١٥-١٥١) التحاس صر(١٤٣-١٥) به بقة لله صر(١٦٥)، است العرول(١٣٦٤)، متحرد الفقيال (٢ع تقدير الفرطول(٢٩٠/٣)، وما يعدهــــا، العنسائلي الحلسي صر(١٦٥)، الإنضاح(٢٩٥)، عقدرد الفقيال (٢/خ)، الطحري(١٠/٥/١)، وفي طبعة أخسري (١٤/٤٤) حسامه الهاناو(١/٥/١٤).

 <sup>(</sup>١) للأنفال سنة معان: الأول: أنها الغنائي، وهو ما رواه عكرمة عن ابن عبلس، وبه قال الحسن، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، والضحاك، وأبو عبيدة، والرحاج، وابن قبية في آخرين.

الثاني: أنها ما نفله رسول الله في لم سلب فإليه. الثالث: أنها ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة بغير قتال، قاله عطاء. الرابع: أنه الحمس الذي أحذه رسول الفرص، من الفناتم بعد قسمتها، قاله بجاهد.

ربيع. الخامس: أنه أنفال السرايا، قاله على بن صالح بن حي، وحكي عن الحسن.

# [كتاب المواريث والوصايا]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وأمَّا ناسخ المواريث ومنسوخها، فلم أعلم اختلافًا في.

# [التوارث والتبني بين الجاهلية والإسلام]

قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجِرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ [ه ٢٣-] وَالفَّسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْذِينَ آوَوا وَنَصَرُّوا أَوْلِئكَ بَعَشْهُمْ [ ٤٨ب-ب] أَوْلِيَاءً بَنْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيْتِهِمْ مِنْ مَنْمَى حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾[ونسدن؟] فأجمع الناس على أنه إذا كان الأحوان أحدهما مومن أعرابي، والآخر مومن مهاجر لا يتوارثان؛ لهذه الآية حتى أباح الله ذلك ونسخ الآية بقوله: ﴿وَأَوْلُوا الأَرْحَامِ بِعَشْهُمْ أُولَى بِمَعْشِ ﴾[الاحرب: ٦].

<sup>(</sup>۱) زبد بن حسارته بن شراحيل أو شرحيل بن كعب بن عبد العزى بسن يزيسه بسن امسرئ القيسم بسن عام بن النعاث، المسى برورة الأحزاب، أبر أسامة الكابي، ميد الوائل، وأسقهم بال الإسلام، تسول في جسادى الأولى منافزهمى، وهو ابن حمن وخمين مناف قال فيه الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم: (رابا زيسند، المنافزة (رابا راحب القوم إلى)، رواه أحمد في المستد مطسولاً، انظمر: مسمر أهسائح الميسادة للنع رز (۱/ ۲۲ - ۲۲) (۲۲ - ۲۲ - ۲۲ منافزه)

فنسخت المراث كما ذكرنا ونسخ النسب بقوله تعالى: ﴿(دَعُوهُمْ الْبَالِهِمْ هُوَ الْمُسَطَّ عند الله فإن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاعُهُمْ فَاعْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَّاحٌ فِيمَا الْحُطَالُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلْوَبُكُمْ وَكَانَ اللّهُ غُلُوا رَحِياتُهُمْ الرَّعِينِ: وَ

### [الماقدة والمالفة والماهدة]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وأمّا الأحلاف والحلف فإن الله أنزل فيهم؛ وذلك أنهم كانوا يتحالفون في الجاهلية بقول الرجل للرجل: تعاقدني على أني أرك و ترفي، فأنول الله فيهم: ﴿وَالَّذِينَ عَلَمَاتُ أَيْمَالُكُمْ فَالُومُمْ تَصِيبَهُ ﴿ وَهِلَا اللهُ عَلَما اللهُ عَلَما أَنَّ أَيْمَالُكُمْ فَالُومُمْ تَصِيبَهُ ﴿ وَهِلَا اللهُ عَلَما اللهُ عَلَما أَنَّ أَيْمَالُكُمْ فَالُومُمْ تَصِيبَهُ ﴿ وَهِلَا اللهُ عَلَما اللهُ اللهُ عَلَما اللهُ اللهُ عَلَما اللهُ اللهُ عَلَما اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلما اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَم كانوا يتوارثون في الله الله الله الله الله الله الله على على جاء الإسلام فرحموا، وكان الله يتوارثون الله عن حاء الإسلام فرحموا، وكان اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ولا اعلم في هذا الباب اختلافاً بين خاص ولا عام، إلا في هذا الموضع وحده؛ فإنهم اختلفوا فقال بعضهم: إن النصيب الذي أمرهم الله تمال به أن يؤتوه الذين عاقدت أيمانهم إن يوصى لهم بشيء، وقال الذي أمرهم الله أن يعطوهم نصيبهم في المشورة أن يحضروهم إياها، ويعطوهم النصر على عدوهم، ويعطوهم من العقل إذا كان، ومن [17 اس-ج] الدية.

<sup>(</sup>۱) أمرحه النتي الفندي في التنجب (٢٠١/٦٠) بانتظة (ولا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهليسة لم يوده الإسلام إلا شدية) و بسلم في صحبه و١٩٦١/١٥) وأبر دارد في حته (دامه ١٩٦٢)، والطسواتي في الكبير (١٩٦١/١٠) من المنظمية (١٩٨٥/١٥) من المنظمية (١٩٥٨/١٠)، وأبر بناست في مستنده (١٩١٨/١٠)، وأبر بناست في مستنده (١٩١٨/١٠)، والمراكزة ويطلسي في مستنده (١٩١٨/١٠)، وسراكزان، والمراكزة المنظمة المنظرة (١٩١٨/١٠)، تنسيم النظرة (١٩٨١/١٠)، تناسب كليم (١٩٧١/١٠)، المنظرة (١٩١٨/١٠)، تنسيم المنظرة (١٩٧١/١٠)، إن الاسلام المنظرة (١٩٧١/١٠)، المنظرة (١٩١٤/١٠)، إن الاسلام المنظرة (١٩٧١/١٠)، والمنظرة (١٩٧١/١٠)، والمنظمة المنظرة (١٩٧١/١٠)، والمنظمة المنظمة الم

قال عبد الله عليه السلام: والقول عندنا الأول، غير أنهم قد أجعوا جميعاً أن هذا النصيب منسوخ على المعاني كلها، وأجمعوا بعد هذا أنه لما تكلم الناس في جميع مسا ذكرت من هذا الباب، وخاضوا فيه أنزل الله سبحانه: ﴿ إِلاَّ تَفْعُلُوهُ تَكُسَنُ فَتَسَمَّ فَسَي الأَرْضِ وَقَسَادٌ كَمَرَ الْإِلَا تَفْعُلُوهُ تَكُسَنُ فَتَسَمَّ فَسَي الأَرْضِ وَقَسَادٌ كَمَرَ الإِلَّانِ 147.

فصدق الله سبحانه، لولا ما حكم به من ذلك لاختلف الميراث، وفسدت الأنساب حتى يحرم من ذلك الحلال، ويحل الحرام من النكاح والميراث وغير ذلك، فــــالحمد لله على [٨٥ب-ب] منه وفضله.

ولقد بلغني أنهم كانوا إذا تبنى أحدهم الصيى، وكان المتبنى له من العرب والمسيى مولى نسبه إلى العرب، وتزوج فيهم، من ذلك ما ذكر عن أبى حذيفة بسن عبسة (١) وكان بدرياً: أنه تبنى سالماً (١) وأنكحه ابنة أحيه [٢٦ب-أ] هند بنست الوليد بسن عتبة (٢٠)، وسالم مولى امرأة من الأنصار.

وأما قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أُولِيَاتِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ [الاحراب:٦].

فإنما عنى بذلك: أن يوصى للذين عوقدوا بوصية على أحد التفضيل والجميــــل، لا على الإيجاب لذلك، وكذا بلغني عن ابن عباس وغيره، فأي فساد يكون أفسد عند من عقل مما ذكرنا من أن ينسب الرجل إلى غير أبيه أو يرثه غير وارثه.

 <sup>(</sup>۱) هو أبو حليفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد على بن عبد عناف، أحد السابقين واسمه مهشم، وهاجو إلى الحبشة مرتين، واستشهد بوم البداءة سنة اثنين عشرة هو ومولاه سالم، عالم (۵۳) سسنة. سسير أعسالام البسالاه (۱/۱۵/۱ - ۱۲/۱) الاستمال (۱/۱۷/۱)

 <sup>(</sup>٣) هُو سَامُ بِن معقل، وقبل: سَامُ بَن ربيعة، كان من أهل فارس من إصطخر، يعد في القراء، وقد أنكحه أبـــو
 حذيقة ابنة أخيه وفاطمة بت الوليد بن حتية، وهي من المهاجرات، قتل يوم اليساءة شهيداً.

أسد الفابه(۲۷ تو ۲۲ ۲۲)، سر أعلام البلاد (۱۲۷۱–۱۲۷)، الاستيماس (۲۳/۲۱–۱۳۷ تر مهتمه). (۳) هند بنت الوليد، لها اسمان هند بنت الوليد، وفاظمة بنت الوليد بن عنية، كانت زوج سالم مولي أمي حفيفة، انظر: أسد الفابة (م/٥٩٢٠٠١)، الاستيماس (۲/۵۹ ترجة ۱۳۵۷).

### [الاستئدان قبالة الدخول]

ونحن نقول: إنها عكمه وكذلك أكثر العلماء على قولنا، ونرى أن ذلك واحب على خلفا، ونرى أن ذلك واحب على حال أن يستأذن على سيده ومن بملكه، وكذلك عندنا أن الآية عكمــــة في اللهن لم يبلغوا الحلم، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَاللّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُّمَ مَنْكُمُ مِنْ الظّهِيرَة وَمِنْ بَعْـــدِ صَــلاّة لَلْمُ مُن الظّهِيرَة وَمِنْ بَعْــدِ صَــلاّة الْمُشْاء لَلاَثْمُ مِنْ الظّهِيرَة وَمِنْ بَعْــدِ صَــلاّة الْمُشْاء لَلاَثْمُ إلاردرده و المُالك.

## 

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فأما ناسخ الوصية ومنسوخها، فما أقل ما في ذلك من الاختلاف، وأنا أذكره في موضعه إن شاء الله تحسل ، نسسال الله التوفيق لذلك. قال الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنَّ تَسركُ حَسررًا اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى: ﴿ وَلَمَنْ بُدَلُهُ بُعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) انظر: (اسحلی میر(۱۹–۱۹۱۰)، عقود المقبان ( $T/\frac{1}{2}$ )، نواسخ الغرآن (T-1-7)، میسنه الله (۱۹۰۱)، تقسیر الخازن (T-1(۲۰)، این حرم (۸۱)، تقسیر الطوی (T-1(۲۰)، زاد المسسیر (T-1(۲۰)، زاد المسسیر (T-1(۲۰))،

<sup>(</sup>۲) أنظر: النحاس من (۲-۲۱)، نواسخ القرآن (۱۵-۱۳)، عقود المقبان (۲)غ)، الطوى (۱۹۳۱-۱۹۶)، همة الله حرر۲۸)، ابن حزم (۲۱-۲۳)، النبيان لابن أبسين النحسم، فتسادة ص(۴۸۹)، حسامع البسان (۲/۱۲-۱۳۲۱) زاد المسور (۱۸/۱۸-۱۸۲).

المبدل وبرئ منه الميت، فنفذت الوصية للعبت حين نزلت آية المواريث فنسخت ذلك كله، واقتصر في الوصية على الثلث حين سأل الرجل الأنصاري() وسسول الله والله المرفقة بكم يوصي [٢/٥٦] فقال: «بالثلث والثلث كثير)() ولم أعلم أحداً من أهل المعرفة اختلف أنها منسوخة، نسخها قول الله تبارك وتعالى: ﴿للرَّجَالِ تُصِيبٌ مِمْتُ تَسَرَكُ الوَّالِدَانَ وَالْأَفْرِيُونَ وَللنَّسَاءَ تَصِيبٌ مِمَّا تَوَكُ الْوَالِدَانَ وَالْأَفْرِيُونَ مِمَّا قَلْ مِنْسَهُ أَوْ كَــنُونَ تَصِيبٌ مَفْرُوصًا فَهِ الدِينَا ()؟.

فأما الوالدان فإنهم كانوا يعطونهم المال كله، وتكون الوصية للوالدين والأقربسين، فنسخ الله وصية الوالدين والاقريين وسهاماً للوالد وغيره، وجعل للذكر مشمل حسظ الأنثين، وجعل السدس لكل والد مع الولد، ومما جعل للزوج في الحالتين، وللزوجة في الحالتين، ومما شرع ذلك كله، وجعله فرضاً مفروضاً ويبيّه.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فالموارث نسخت الوصيــة لكــل وارث وما جعل من النصيب المسمى المفروض، وصارت الوصية عندنا [17أ-أ] لمن أحب الميت من قريب أو بعيد، وقد زعم قوم وهم شاذون قليل: إن الوصية لا تجـــوز إلاً لذى قرابة.

<sup>(</sup>٣) أحرمه مالك في الرصية من (٧٦٣) والبخاري في الجنائز والوصايا (٢٤٣)، وصلم في الرصيسة (٢١٦٩)، وأبر داور (٢٨١٤)، والرمذي (٢١١٧)، وابن ماحة (٢٧٠٨)، والطسماتي في الكيسيو (٢١٠١٩/١٠)، وأحمد في المسند (٢٣٢١ عن ابن عباس) (٢٣/١١) ١٧٤ ،١٨٤ ،١٧٤ ،١٧١ ،١٧١ ،١٧١) عن مسملد والسائر (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: هبة الله ص (٢٠١)، تواسخ القرآن ص (١١٤)، الناسخ و المنسوخ لقتادة (٢٩٤).

قال عبد الله بين الحسين صلوات الله عليهما: والحمة عندي على من قال بهذا، ما فعل رسول الله صلى الله [٢٨٠-] عليه وآله وسلم في رحل أوصى بعنسسق سستة فعل رسول الله صلى الله [٢٨٧-] أعبد لم يكن عملك غيرهم، [٢٥٧] فاعتق رسول الله من شم اثنين (٢٠ فكيف حاز ذلك وهم عبيد الميت لا نسب بينهم وبينه، ولا قرابة؟ اوقد أنفذ العلماء جميع الوصايا إلى من أوصى له من قريب أو بعيد، لم يسألوا عن نسبه ما لم يكن وارثاً. وكيف يصح هذا والله يقول: ﴿ وَإِلاَّ أَنْ تَقْعَلُوا إِلَى أُولِيَاتِكُم مَعْرُولُه ﴾ [٣-رب: ١] ولا يختلف في أن المعروف الذي ذكره الله تعلى أغا يثبت بالوصية، والأولياء غير القرابسة على ما ذكرنا وفسرنا، وليس القريب يسمى ولياً، وإنما يمسى الأقرباء عصبة، وليسس يائفت أحد إلى هذا القول لضعفه، وقد أجمع من أجمع من أناس أنه لا وصبة لوارث، واحتجوا في ذلك بما قد ذكر من الأخبار عن النبي منها أنه قال في حمة الوداع: الوصية للوارث حائزة (٢٠)، واحتجوا في ذلك بمحج كثيرة ليس هذا موضعها، وللإمام في ذلك نلك نظر و تفصيا (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبر داود في سننه (١٤/٣) (قم (٢٨٧٠)، والبيهتي في السن الكــــرى (٢٦٦/٦)، والطـــراني في الكم (٨/١-٢٠/٤، ٨٠٤؛ ٣٤٢)، عند الراق (١٦٧٦)، أحمد (٤٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (رقم ٢٨٧٠) وقد سبق تخريجه تفصيلاً في موضوع نسخ العدة.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام المادي في كتابة (الأحكام) باب (الشول في الوصية الموارث): وإنما أراد رسول الله هي : ((لا وصية الولارث)) النسوية بين الورثة، فأما الشلت قد أن يوصي بعد لمن شاء من قريب أو بعيد، وإذا حسارت الوصية للقرب والمبيد فالفريب أحدو أن يوصي يعتش الورث أن يوصي يعتش الورث في المالة المتدون سائر من والمبيد أن يوصي يعتش الموارث فيها ما أزاد على الشائد، فأما الشلت الذي هو أملك به فيهم فقطه حسائز فيسه، وحكمه ماشي علمي يوصي به لمن يشاء من قريب أو يعيد؛ لأن الله قد فالمؤلف أن يوصي به لمن يشاء، وصلسته الرحم القريمة أول إلى الله من صفة الأحمد... ولي يخرج قوله: ((لا وصية لوارث)) ولا يجوز عله إلا على ما قانا ما أن أن على الذعلى الشائد.

<sup>(</sup>٤) أي الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين، أحو المؤلف، وقد سبقت الإشارة في الحاشية السابقة.

# [كتاب الأطعمة والأشربة]

### [أموال اليتامي ومخالطتهم]

قال عبد الله بين الحسين صلوات الله عليهما: رأماً ما نسخ من أمسوال اليسامى، قال عبد الله بين ألم يولم نساراً ووسيمانية (أماً ما نسخ من أمسوال اليسامى، قال الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللّذِينَ يَاكُلُونَ الْمِوَالِمَ اللّهِ كَره المسلمون أن يكلوا اليسامى، وعرجوا من أن يخالطوهم، وسالوا النبي و كله كيه يفعلون في أمرهسم؟ فسانول الله سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونُكُمْ وَاللهُ اللّهَ عَرِيزٌ حَكِسمَ ﴾ إسانوا النبي في كم الله عَريزٌ حَكِسمَ إلى اللهِ اللهِ الله عَريزٌ حَكِسمَ إلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُقتَّدُم إِن اللهُ عَريزٌ حَكِسمَ إلى اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: المحاس مر۲۳-۱۰)، نواسخ القسر آن (۸۲-۸۲) حسامع الیسان ( / ۲۸۱-۲۸۷)، زاد للسمر (۱۲۷-۲۱۲)، نفسسر الطبوي (۱/۲۰-۲۰۸)، الفرطسوي (۲۲۲۲۲)، وبعد قولته تعسال: ﴿ويسالونك عر﴾ نهاية[۱۵-۱].

من البيم لا حرج عليه؛ لأن الله قد أباحه بالمخالطة، وقال أخرون: لا يحل البنة لمسن كفل يتما أن ياكل من ماله إلا أن يكون من عصبته ممن ترثه ويرئسك، فهاذا كسان كذلك حاز له أن ياكل من ماله إذا كان فقيراً، كما يجب عليه نفقته إذا كان أحدهما موسراً والأخر معسراً وحبت نفقة أحدهما على الآخر إذا كانا يتوارثان، واحتمسوا في هذه الكنة(ا).

وإيجاب النفقة على أحدهما للآحر؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَعَلَى السَّـوَارِتِ مَسْلُ ذَلكُ إله المدرة: ٢٢٢]، وقالوا أيضاً: إنه لا يجب على اليتيم أن ينفق من يكتله -قريباً كان أو بعيداً- على عياله من ماله، فأمّا الذين أحازوا النفقة لمن كفل اليتيم [ ٨٦٠-] من [٨٧٧-ب] ماله غير أقاربه، فإنهم قد أحازوا ذلك إذا كان مال اليتيم شاغلاً للسولي بالقيام فيه والإصلاح له أن يأكل وينفق بالمروف".

رقال عبد الله بين الحسين صلوات الله عليهما: ولا أحب ذلك لمن كفل يتيماً، ولا أراه أن يكون إلاً بإجماع من أقاربه إن لم يكن إمام أن يجعل شيئاً معروفاً على قياســــه كما جعل لغيره من الوكلاء فقطه؟.

 <sup>(</sup>١) النكة: من نكت رعمه بأرض إذا أثر فيها، وهي مسألة للطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان، وقد سميت المسسألة الدقيقة: نكته؛ لتأثير الحواطر في استباطها. النعريفات. ص (٢١٦).

<sup>(</sup>٣) يمكن إيضاح تلك الأراء مع رأي المولف إلى الشاط التالية: الأولى: الواجب على من كفل اليتيم أن بأكل مسمن ماله بالمعروف إذا كان فقواً، وكفا يتنالطه بالتفقة، وإن كان سيحدث الفين عند الأكل فلا حرج على الولي إن أكل أكثر من اليتيم؛ لأن الله قد أباح له للخالطة.

الثالث: أن البيم لا تَمْب عليه النفقة لمن يكتله، سواء كان يُعيناً، أم قرياً، أما الذين أماتزوا لمن كفل البيسسم من غير الاقارب فإنهم احازوا ذلك بشرط هو: إن كان مال البيم خاتلاً المرئل بالفيام فيه والإصلاح السه أن يأكل وينفق بالممروف، والمرأي عند المؤلف أنه نيب \_كفالة البيم \_ الأحد من مال البيم إلا بإحساع سن أقارب البيتم؛ إذ لم يوحد إمام يبعل له شيئاً معروفاً مقابل كفاك، شأنه في ذلك شأن ما يبعل لفسيره مسن الوكلاء فقط.

<sup>(</sup>٣) ساقط في (جر).

# [كتاب الأحكام ومسائل متفرقة]

### [الحكم بين أهل الكتاب]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهها: فأما ما احتلف فيه من ناسخ الحكم بين أهل الكتاب ومنسوخه فسأيين ذلك إن شاء الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ احْكُمْ بِيَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ والتعند؛ ]. وقال آخرون: إن [ ١٣٣-جـ] قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ احْكُمْ بَيْهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ هِي الناسخة لقوله:﴿ فَاحْكُمْ بِيَبَهُمْ أَوْ أَعُوضَ عَنْهُمْ وَهِ اللهِ عَلَى وبه ناخذ، فالواجب عندنا أن نحكم بين أهل الكتاب بما أزل الله في كتابه وعلى نبيه عدد ﴿ الله على ذلك وقع الصلح، وأحدت الجزية (١ منهم على أن يسلموا للحق، ولا يظهروا شيئاً من المذكر فإن أظهروا منه شيئاً مما لا يحل لزمهم في ذلك صا يسازم غيرهم من المسلمين من الحدود وغيرها، وقد ذكر عن التي ﴿ [ ٥ / ٢] أنه أقسام الحدود عليهم، وذكر أيضاً أنه رجم يهودياً ويهودية، والحكم فيهم عندنا أن يقسام عليهم من الحدود وبحكم بينهم بما يحكم به على المسلمين، ويقام فيهم من الحدود مسا

<sup>(</sup>۱) انظر: مسلم (۱۷۰۰–۲۸)، (۲۱۹۷ه (۱۹۹۵) کتاب الحلود، وابسين ماجسة (۲۳۲۷) (۲۰۰۸)، وتحضة الأشراف (۱۷۷۱)، تفسير النسالي (۲۲۱/۱۳۵–۳۳۷).

فأما ما يحتج به من لم يرى الحكم بينهم ولا إقامة [ ٢٩-أ] الحدود عليهم، فـللا يتفت إلى قوله [ ٨٨أ-ب] ولا إلى ما احتج به، ومن أكبر ححجهم أنهم زعموا أنهم قد صولحوا على شركهم وتركوا عليه، والشرك أكبر من غيره، فكذلك يتركون على ما هم عليه، لا يقام بينهم حد ولا يحكم فيهم بحكم، وتأولوا أن رسول الله في إقام المعمود ولا يحكم فيهم بحكم، وتأولوا أن رسول الله في إقام عليهم الحدود؛ لأن ذلك كان قبل أحذ الجزية منهم، وهذا كله عندنا وعند أهـل المحدود قبل أحذ الجزية منهم، وهم أهل هدنة كغيرهم من المشركين، أن ذلك لهم بعد إقرارهم بالجزية وتسليمهم واستكانتهم للإسلام والمسلمين، وأداء الجزية والذل والصغر والرضا بما فعل فيهم من أحذها أن ذلك لازم لهم، والحكم بينهم أو كـد؛ إذ رضوا بالإقامة في دار الإسلام، وهم يعلمون ما يلزم كل متعبد فيها من الحكم، وما حاء بــه الكتاب من الحدود وغيرها.

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وكيسف يسرد أهسل الجزيسة إلى حكامهم، وهم يحكمون بغير الحق وبخلاف ما أنزل الله تبارك وتعسسالى، ويسأحدون الرشا، وينفقونها في معاصي العلي الأعلى، قال الله سسبحانه: ﴿ سَسَّمَاعُونَ لِلْكَسَدِبِ المُتَاوِنَ لِلسَّعْتِ ﴾ [الاست: الربا والرشا، وهذا قولنا وهو الحق عندنساً. والله أعلم.

### [من المسائل المتفرقة: آية النجوى]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فأمَّا النحوى<sup>(١)</sup> وما نســــخ منهـــا فإني[٨٨ب-ب] لا أعلم بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف، فالذي عنـــدي في

<sup>(</sup>١) بعد قوله تعالى: ﴿ معاعون للكلب ﴾ نهاية [٢٩-].

<sup>(</sup>٢) النجوي: السر، ومعنى النجوي في الكلام ما ينفرد به الجماعة والاثنان، سراً كان أو ظاهراً.

ذلك أن مناجاة المومنين كثرت على رسول الله على كثيراً، وغمته وأحزنت ناساً من المومنين، فأحب الله تبارك وتعالى أن يوقفهم عن ذلك منه ويخفف عنه عليه السلام ما قد شق عليه وعلى المؤمنين منها، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَاأَلُهُمُ اللّٰهِينَ آمَنُسُوا إِذَا نَساحَيْتُمُ الرُّسُولُ فَقَدُمُوا يَيْنَ بَدَّدَى نَجَدُوا كُونَ اللّهُ عَلَى الرّسُولُ فَقَدُمُوا يَيْنَ لَكُمْ وَأَطَهُمُ قَانِ لَمْ تَجَدُّوا فَإِنْ اللّهُ عَقُورٌ رَحِيمُ ﴿ إلْهَادَاءُ ٢١]؛ فوقف الناس عن تلك المناجاة غير على بن أبي طالب عليسه الصلاة ، السلام فانه قدم وناجاه (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: النحاس مر(۱۳۲۳)، همة الله مر(۱۷۹)، أسباب الزول للواحدي (۲۰۸۰)، عامع البيــــان (۲۰۲۸)، عقود العقبان (۲/خ)، نواسخ القرآن (۲۳۵–۲۳۳)، النيان لاين أبي النحم، الناسخ والنسوخ لقنادة، المورد صر(۱۹۹۹)، الإبطاح (۲۲۶) اين حزم (۵۰).

<sup>(</sup>۲) أمر مه انساني لي الخصائص (۱۲۹ رقيم ۱۹)، والومذي رقم (۳۳۰، والحاكم في المستارك (۴۸۲/۲)، والحاكم الحسكاني لي شواهد التزيل (۲۳۱/۲)، والكرفي في الثاقب (رقسم ۱۱۶،۱۱،۱۱)، ومصسادر أحدى عديدة.

### [صلاة قيام الليل]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ونما اختلف في ناسخه ومنسب خه صلاة الليل وقيامه في سورة المذمل، وذلك أن الله تعالى أنه ل [٩٨]-ب] أولها عكية وآخرها بعد ستة أشهر بالمدينة، فزعم قدم أن قول الله عز وجا: ﴿ مَا أَنَّهُمَا الْمُوْمَالُ فَلَا اللَّهُ اللِّيلَ إِلاَّ قَلِيلاً نصْفَهُ أَوْ انْقُصْ منْهُ قَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ [الرسل: ١-٦]، ن ل بمكة وأنه أمر من الله لنبيه بالصلاة في هذه الأوقات التي ذكروا أنها نافلة، ثم نسخ ذلك بقوله في آخر السورة: ﴿إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ لُلُتِي اللَّيْلِ وَنصْفَهُ وَللَّنَّهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدُّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَمَ أَنْ لَنْ تُحْصُبُوهُ فَسَابَ عَلَيْكُبُ فَاقْرُءُوا مَا تَيْسُرُ مِنَ الْقُرْآنَ عَلَمَ أَنْ مَيْكُونُ مَنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض يَبْتَغُونَ مِنْ فَصْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيسَّسرَ منسهُ وَأقيمُسوا الصُّلاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ وَٱقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدَّمُوا لأَنْفُسكُمْ مَنْ خَيْر تجسسدُوهُ عندَ اللَّه هُو خَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفُرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الارس: ٢] فزعم أهل هذا القول أن هذا في صلاة الليل، وأنه جاء بعد الأمر بها الرخصة في تركها بالنسيخ لها، وقال آخرون: السورة كلها محكمة وليس فيها ناسخ ولا منسو خ<sup>(١)</sup> وإنَّما أراد الله الأمر بالصلاة فيها والقيام بالقرآن والترتيل (٢) له إنما ذلك كله في صلاة العتمسة المفروضة، وإنما حاء في آخر السورة من التوسعة في الأوقات رحمةً من الله للعباد، لمسل ذكر الله سبحانه من علمه بهم، وأن منهم مريضاً [٣٠٠-] ومسافراً ومجاهداً، وهـــذا الآخر قولنا وبه نأخذ، ومن الدليل على ما قلنا به أن الصلاة التي ذكـــرت في هـــذه

<sup>(</sup>۱) انظر: النجاس مر(۲۰۱۳-۲۰۱۶)، نواسخ الذرآن مر(۲۱-۲۲۷)، ابسن حسزم (۲۲)، هيـــة الله (۱۸۷)، عقود العقبان (۲/خ)، النبيان لابن أبي النجه، الإنفسساح (۲۵٪)، قنسادة المسورد ص(۵۰۱)، الفرطسيي (۲/۱۹-۲۰)، زاد المسير (۳۹۵-۲۳۷)، جامع البيان (۲۱/۲۳۲-۲۹۵).

<sup>(</sup>٢) في (ب): التنزيل.

السورة هي العتمة المفروضة جمع الله لما في آخر الكلام مع الزكساة قسال سسبحانه: هُوَالْهِمُوا الصَّلاةَ وَاتُوا الزُّكَاةَ وَالْمِرْضُوا اللَّهَ قُرْضًا حَسَنَاهِ إِنْهِنَ . ٢. (١).

### [ناسخ ومنسوخ الطعام]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وبما احتلف فيه أيضاً مسن ناسخ الطعام ومنسوسه، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلِلا [ ٩٨ ب ب ] تَأْكُوا أَمُواَكُمْ بَيْنَكُمْ بِيَنْكُمْ وَلِمَا المللون أن يأكل الحوا أن الأحرة والحق عند احد احد منهم عند احد بغير عمل عمله له، أو بمعنى مما يكون بين الناس بما يجب فيه الأحرة والحق؛ فكفوا عن ذلك حتى أنزل الله سبحانه: ﴿ إِنْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجَ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجَ وَلا عَلَى الْمُوعِينَ حَرَجَ وَلا عَلَى الْمُعْمَى وَرَعَ وَلا عَلَى الْمُعْمَى حَرَجَ وَلا عَلَى الْمُعْمَى وَرَعَ وَلا عَلَى الْمُعْمَى وَلا عَلَى الْمُعْمَى وَلَّ الله وَلا عَلَى الْمُعْمَى وَلَّ وَلا عَلَى الْمُعْمَى وَلَّ وَلِيلُونَ لَكُونَا مِنْ يَكُمْ أَوْ يُبُونَ عَمْ اللهُ وَلِيلُونَ فَى وَلَكُمْ مَا لَعْلَمْ مَلَكُمْ مُلْوَالِهِ وَلِيلَا عَلَى الْفُسَكُمْ وَقَالُوا: إِنَّا أَرَاد بـرانفسكم، إخت عَلَى الْفُسكم عَلَى الْمُعْمَى وَلَولَهُ وَلِيلًا عَلَى الْفُسكم عَلَى الْفَسكم عَلَى بعض إذا كنال والواد الله عَلَى بعضكم على بعض إذا كنتم مومنين، وأنتسم واحدة. واحدة كنف واحدة.

<sup>(</sup>۱) انظر: تضير السائق (۱/۰۷-۱۳۷۳) سنن السائق رقم (۱۰۲۱-۱۷۲۱)، وابن ماحة (۱۹۱۱)، انظر: تضير السائق (۱۲۲۱) من من السائق (۱۲۲۱)، وأحسد (۱۲۲۱) محيح سلم (۱۲۲۵/۱۳۱۹)، سن أبي فارد (۱۲۵/۱۳۱۶)، داد (۱۲۲۰-۱۰۵)، وانظر تحسد الراسم الخسر الفراح (۱۲۱۰-۱۵۰۱)، وانظر تحسد الراسم الفراح (۱۲۱۰-۱۵۱۱)، القصد العالمي رقسب(۱۰۵)، والسند لأبي يعلى (۱۳۵/۱ه)، القصد العالمي رقسب(۱۲۷)، والمنذ لأبي يعلى (۱۳۵/۱ه)، القصد العالمي رقسب(۱۲۷۱)، والمنذ لأبي يعلى (۱۳۵/۱ه)، ومصنف عبدالرزاق رقم (۱۲۷۷)، (۱۳۷۱)، القصد العالمي رقسب(۱۲۷)، الفائم التعالم المناطق (۱۳۷۸)، الفائم المناطق (۱۳۷۸)، المناطق (۱۳۵۸)، المناطق

رو تأولوا جميع ما في القرآن [٣١] على هذا التأويل (١).

روقال آخرون: [۲/٦٣] إن الأنصار كانوا لا يأكلون من بيوت قرابتهم إذا استغنوا منها، فنـــزلت هذه الآية رخصة لهم,<sup>(()</sup> [وهي] قوله:﴿ وَلَا عَلَى أَنْهُسِكُمْ أَنْ تَــــأَكُلُوا

(١) في (أ، ج) وتأولوا جميع ما كان في القرآن مثل هذا على هذا التأويل.

(٣) يستنيم: استيمه: طلب إليه أن يتيمه، واثنياع: الولاء. ورحل زمن: أي مبتلى بين الزُمانة والزمانـــة العاهــــة. لــــان العرب: ٨٧/٨.

(٣) أمرج الراحدي في أسباب النسرول عن عاهد بأن الآية نزلت ترعيصاً للمرضى والرمنسي في الأكسل من يبوت من عمى بلة تعالى في هذه الآية، وظلك أن قوماً من أصحاب رسول الله يلا الكساد إذا لا يمكن عندم ما بالمصورة به ذهوا بهم للي يتأثيه وأشهاتهم، أن بعض من عمى الله تعسال في صفه الآيسة، وكان أهل الزمانة يحرجون من أن يطموا ذلك الطعام الأنه أطعمهم غو مالك ويقولون: إضا يفجسون بنا إلى يوت غوهم، فاترل لله تمثل لمده الآية.

ب إن يوت عرصه فارن به عنى معه ديد. أسباء النسزول، ص(٢٤٩)، لباب النقول للسيوطي، ص (٢٠٣)، تفسير الخازن (٣/٠٥-٣٠٦)، نواسخ القرآن ص(١٩٤٤)، ٢٠.

(ع) أعرج الراحدي في أسباب السرول من (٢٤) من سعيد من المسبب أنه كان يقول في هذه الآية: أنولت في التاريخية التاريخية التاريخية التاريخية التاريخية التاريخية التاريخية وعند المساريخية وعند الساريخية والمرايخية المساريخية التاريخية التاريخ

(ه) أخرجه السيوطي في (والب النقول) ولَنظه: وأخرج عن فتادة قال نزلت: فوليس عليكم جناح أن تساكلوا جميعاً أو المتالك في حي من العرب كان الرحل سنهم لا يأكل طعامه وحده، وكان بمعله بعض يوم حسس بجد من يأكل معه وما وضع بين ( ) ساقط في (ب).

واعرج عن عكرمة وأبي صالح فالا: كانت الأعدار إذا نسول بهسم الضيدف لا يساكلون حسى يساكل الضيف معهم، فنسولت وعصة لهم. انظر: أسباب النسوول، للواحدي ص(٢٤٩-٣٠٠)، لباب النفسسول، للسيوطي صر٢٠٤-٢٠. من يُبُوكُمُ أَوْ يُبُوتُ آيَاتُكُمُهُ إِلَى آخر الآية، وزعم قوم أن الله سبحانه إنما أراد بذكر الأعمى والأعرج والمريض أنه قد وضع الحياد عنهم (")، ثم استأنف الكسلام فقسال: ﴿ وَلا عَلَى الفُسِكُمُ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ يَبُوكُمُهُ الآية إلى الحرما، وزعموا أن أهل الجاهاب كان أحدهم يقول: والله لا أحلب لبنا حمى أجد من اسقيه إياه، ولا آكل طعاماً حمى يكون عندى من ياكل معي، ويقول: والله لا آكل طعام أحد رتكرماً وتنسسزها، (")، قريبًا كان أو بعيداً فانول الله سبحانه: ﴿ لِيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحُ أَنْ تَأْكُلُوا [ ٣٦ ب - ] جميعاً من يعتب الماتورية الإسراع المنابعة الله المنابعة المنابع

<sup>(</sup>١) اختلف المفسرون في المعنى الذي و فع لأجله الحرج عن الأعمر والأعرج والمريض، فقال عطيساء الخراسياني وعبدالر حمن بن زيد بن أسلم يقال: أنها نزلت في الجهاد، وجعلوا هذه كالن في سورة الفتح فالبس عليس الأعمر حرج... كا الآية (١٧) وتلك في الجهاد لا عالة، أي إنهم لا إنم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم. كما قال الله تعالى في سورة براءة وهي قوله تعالى: ﴿ لِيسَ عَلَى الضَّعَفَاء ولا عَلَى المرضـــــي ولا على... كالأية (١٩)، تفسير ابن كثير (٢/٢٠٥)، فالآية الي في سورة براية: (السر على الضعفاء) تخونا بأن فرض الجهاد عن الضعفاء ساقط، والضعيف هو الصحيح في بدنه، العاجز عن الغزو وتحمل مشاقي السغر والجهاد، مثل: الشبوخ والصبيان والنساء، ومن حلق في أصل الخلقة ضعفاً نحفاً، ثم عطف سبحانه وتعسال بقوله: ﴿ وَلا عَلَى المويض ﴾ وهنا العطوف مغام للمعطوف عليه، والرض بدخل فيهم أهل العمر والعيب ج والزمانة، وكل من كان موصوفًا بمرض يمنعه من التمكن من الجهاد والسفر للغزو، أمَّا الآية (١٧) من سورة الفتح وهي قوله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج...﴾ الآية فترضح حال أهـــل الزمانـــة والأعذار في التخلف عن الجهاد، وهي أعذار واضحة في حواز الترك للجهاد؛ لأن أصحابها لا يقدرون على الكر والغر، فالأعمى لا يستطيع الإقدام على العدو والطلب له، وكذا لا يمكنه الاحستراز منه والحسرب، وكذلك الأعرج والمريض، وفي معنى الأعرج: الزَّمن المقعد والأقطع، وفي معنى المريض: صــاحب السيمال الشديد والطحال؛ والذين لا يقدرون على الكر والغر؛ فهذه أعذار مانعة من الجهاد، ظاهرة، وهناك غير مها ذكر كالفقر، وقد قدم الأعمر على الأعرج؛ لأن علم الأعمر مستم لا يمكن الانتفاع به في حرس ولا غوه بخلاف الأعرج؛ لأنه يمكن الانتفاع به في الحراسة ونحوها، وقدم الأعرج على المريض؛ لأن عذره أشد مسمن عذر المريض لإمكان زوال المرض عن قريب. انظر: تفسير الخازن (٢/٩/٤)، (٤٩/٤).

<sup>(</sup>۲) في رأمج) تكرماً منهم وترهاً.
(۲) في رأمج) للريان على يقد من عمروه وهم حتى من كتالة، كان الربط منهم لا يأكل وحده حتى يحد ضيفاً يأكل والإية نوات في يقد ضيفاً يأكل المنافقة على المنافقة على يديم من الأسام ورعا كتاب معه الإيا الحفق قلا يشرب مست الأسام وقل المنافقة على يأتي من بشاري، فإن المن يرافق المن و لم يحد أمثاً أكل وقبل: ترك قد ومن من الأنسان و قبل المنافقة عن من فري قرابه وصداف فيدعوه إلى الطحسام فيقد طرا: والله إنسان والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة على المنافقة المنافقة عن المنافقة عن المنافقة على المنافقة عن المنافقة عن (14 - ۲۰)، أسباب المنافقة على المنافقة عن (14 - ۲۰) المنافقة المنافقة على المنافقة عن المنافقة على المنافقة عن المنافقة على المنافقة عن المنافقة على المنافق

فهذا ما اختلف فيه مما ذكرنا من التأويل في الرّمنى، وأمّا قوله تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكُمْمُ مَهَاتِحَهُ يعني ما كان لهم لا لغيرهم، وقد قال قوم: أو لهم فيه شـــــرك، وقـــد قـــال آخرون: إن ما ذكر الله من هذا كله إباحة منه لطعام الأقارب خاصةً، وإن لم يــــاذنوا فيه، وكان من حجتهم أنهم زعموا: إذا حاء الإذن حل به طعام القريب والبعيد".

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وهذه الأقاويل عندنا فاسدة، لا يتفت إلى شيء منها؛ لأنه لو جاز أن يكون مال القريب للقريب مباحاً جاز أن تكون أموال الناس للأعمى والأعرج والمريض مباحة؛ لأنهم المقدمون في الآية وبهم افتسح الكلام، وقد ذكرنا ما أبيح لهم من ذلك، وهذا نما لا يجوز عندنا ولا يصلح أن تكون أموال الناس مباحة، والمعنى عندنا والذي به نأخذ في هذه الآية: أن الله لمسا أنسسزل: ولا تأكّلوا أموالكم بينكم بالناطل (الإلزيد، ١٨٨١) كف المسلمون عن أكل بعضهم عند بعض كما ذكرنا في أول القصة فسرات الرخصة والإذن ناسخة لذلك، والتغليظ الأول لا يجوز عندنا أن يأكل أحد من مال أحد إلا بإذنه، وإنما كسان السسب مسا ذكرنا. والله أعلم.

رفهذا ما عندنا من ذكر ما نسخه أ<sup>(7)</sup> من الطعام وقد تأول قوم تأويلاً اعوراً لا يصلح [إذ]قالوا: إنما هذا؛ لأن الأعمى لا يأكل طيب الطعام كما يأكله غيره ممسن يبصسر، فأباح الله لمن يأكل معه ذلك ولم يجمل فيه حرج<sup>(1)</sup>، وليس هذا بشيء؛ لأن الله كسان

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ أَو مَا مَلَكُتُم مَفَاتَّحُهُ فِيهِ ثُلاثَة أَتَوِالَ:

أنه الوكيل، لا بأس إن يأكل اليسير، وهو معنى قول ابن عباس.

بيت الإنسان مملكه، وهو معنى قول ثنادة. بهوت العبيد، قاله الضحاك. انظر: زاد المسور لاين الجوزي ( ٢٠/٦)، تفسير الفرطمي (٣١٠/١٣)، تفسيسر ابن كنو (٢/٣، ه).

 <sup>(</sup>۲) بعد قرله تعالى: ﴿ولا تأكلوا﴾ نهاية [٩٠ب-ب].

<sup>(</sup>٣) ورد في الأصل: فهذا عندنا ذكر ما نسخ.

<sup>(</sup>٤) في (ب): عليه.

يقول: ﴿ لَيْسَ عَلَى [١٣٦-]] الأَعْمَى حَرَجُهِ، ولوكان كما قالوا لقال: ليس على من أكل مع الأعمى حرج، وهذا لا يصلح في الكلام عند أهل المعرفة واللسان.

### [ما نسخ من الشراب بالتحريم]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وأما ما نسخ من الشراب بالتحريم فلا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً أنه عرم، وإنما اختلفوا في بعض التأويل وأنا ذاكر فلا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً أنه عرم، وإنما اختلفوا في بعض التأويل وأنا ذاكر حَمَناً إلى إن موضعه إن شاء الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَتَعَلَيْنَ مِنهُ مَكُوا وَرَوْقَ الْمُسْتِ الله الله الله السكر و الرق الحسن ما كان منه حلالاً مباحساً هسل: الزبيب والحل وغيرهما مما هو حل مباح، ثم قال عز وجسل عسد مسالة النساس الذي وقد: ﴿وَمَنَالُو لِن عَنِي الْعَمْ وَالْمَيْسِ وَالْمَيْسِ وَالْمُهِمَا إِنْم كَبِيرٌ وَمَنافِع لِلنّامِ وَإِلْمُهُمَا الله النافع -أي: فيما يتنفع به من ثمنها، تحلّم أن لمؤور والله النافع -أي: فيما يتنفع به من ثمنها، تحرون أن في المؤورة الله المتنبها كثير من النساس، وقسال الأيام قبل نسرول هذا واتباع، فلما أنسرل الله بعد ذلك: ﴿وَاللّهِا اللّهِي آمَنُوا الله الله بعد ذلك: ﴿وَاللّهِا اللّهِي آمَنُوا الله بعد ذلك: ﴿وَاللّهِا اللّهِي آمَنُوا الله سكر النمر، وقال آحسرون: إنه سكر النمر، ثم أجمع الناس- بعد ما ذكونا من ذلك فلا أعلم يسنهم اختلافًا أن مؤلماً أن منوعات نسخها الله إمان أن عليه ما ذكوت من هذه الثلاث الآيات [ ٣٣ بـ ] منسوحات نسخها الله إلى أن

 <sup>(</sup>١) من قال بذلك: الضحاك، إذ قال: (المراد بالسكر سكر النوم) يعنى لا تقربوا الصلاة عند غلبة النوم.
 انظر: الإبضاح صر (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل: (فيما) وهو تصحيف؛ إذ أن الآية لا تنسخ فيما أنزل من آية، ولكن تنسخ بما أنزل.

### [حقيقة الخمر والميسر والأنصاب]

فأما الخمر عندنا فهو: ما خامر العقل وأفسده -يكون- مما شاء من الأشياء.

وأما الميسر: فهو جميع ما يقامر به من النرد والشطرنج وغيرهما مما عُمل للقمسار، وأما الأنصاب، فهي: ما كان يعبد أهل الجاهلية من الحجارة النصوبة وغيرهسا ممسا ينصب للعبادة له وذلك قول الله تعالى: فهما أدبع عَلَى النُّعسُبِ له يريد سبحانه وما ذبح للنصب، غير أن حروف الصفات تخلف بعضها بعضاً فقامت على مقام السلام، وقسد ذكرت الحجة في ذلك في غير هذا الموضع.

# [حقيقة الأزلام]

وأما الأزلام فالقداح التي كانوا يضربون بها في الجاهلية ويقسمون ويستعملونها في أمورهم [إذ] كانوا إذا أرادوا أمراً أخذوا سهمين منها، فكتبوا على أحدهما: اللهــــم أمرتني، والآخر اللهم نهيتني، ثم يدسهما عند رأسه، وكذلك كان يفعل من بضـــرب بهما فإذا أصبح ضرب بيده فأيهما وقع في يده عمل به وكما فيه من أمر أو نهي كذبـــاً على الله، وقد زعم قوم: أن هذه الآية في لمائدة إنما نــزلت من أحل قوم من المسلمين شربوا خمراً، ثم قاتل بعضهم بعضاً، وأكثروا الرفث والجـــدال، فأنــــــزل الله الآيــة الناسخة لذلك كله [٣٣- ] بالتحريم كما ذكرنا، وقالوا: إنهم كانوا لا يشـــربون

شيئًا منها إلاَّ بعد صلاة العشاء وعند وقت النوم، فشربوا ذلك في غير ذلك الوقسست؛ وي فهذا عندي ليس بصحيح، غير أنا ذكرنا ما قد تكلم فيه الناس كيلا يحتج به محتج على من قرأ كتابنا هذا والحمد لله كثيراً.

### [أيسة التقسوى]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومما أيضاً تكلم فيه الناس واحتلف في ناسخه ومنسوحه قول الله عز وجل: ﴿يَالَهُهَا اللّهِسِنَ آمَنُسُوا النَّسُوا اللَّهُ حَسَقً مُقَاتِهُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اسْتَطَعَّتُهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيلِهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

(۱) من قال إنها عكسه أي الآية (۲۰ ) من آل عمران – قال: إن حن تفاته أداء ما يازم العبد على قدر طاقته. لكان قرار تعلل: فإنقاو الله ما امتطاعيم) منسراً غلق تقاله لا تلمعاً ولا عصماً، فمسسن انقسى الله مسا امتطاع فقد انقاء حن تقواد وزن قال إنها عكسة: مارواه علي بن أي طلحة عن ابن عباس، وهمسو قسول طاوس معنى: فإنسوا الله عن تفاتاتها تلائد قوال:

الأول: المنتاب الله عالمة فلا يعصى، وأن يذكر فلا يسى، وأن يشكر فلا يكفر وهو قول ابــــن مســعود والحسن وعكرمه، وقتادة، ومقاتل

الثاني: أن يجاهد في الله حق الجهاد، وأن لا يأحذ العبد فيه لومة لالمءوأن يقوموا له بالقسيسط، ولــــو علــــي أنفسهم، وأبالهم، وأبنالهم رواه ابن أبي طلحة عن ابن عبلس. وهو ما ذهب إليه الولف عليه السلام.

اثالث: أن مصناء: اتقوه قيما عن عليكم أن تقوه فيه قاله الزماج. انظر: الناسخ والنسبرخ للتحساس (١٤-١٥) الإنجاح (٢٠-١) الطوق و (١/١٥-٣)، عنو داللهان (١/١ع)، فيهان الإن أي النحو، تواسيخ القرآن (١٧-١-١)، المصنى مر(٢١-١٣-١)، ان حزم (٢١)، ان العربي (١٢٥/١ وما يعدها)، منه القرام مرد، ١٠-١-١)، تضر المائز (١/١٧-٢١). في بلاده وعباده على القريب والبعيد، وأن يطاع سبحانه فلا يعصى، وأن نذكره عند كل أمر يريده فلا ينسى، فهذا هو المعنى عندنا وهو قولنا وعليه نَعَمَلُ، والحمد لله ولي كل نعماء ووارث الأرض والسماء.

## [قتل النفس]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومما [٩٦ أ-ب] اعتلف فيه أيضاً قول الله تعالى في القرآن (٣٣ - ]: ﴿ وَاللّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ اللّهِ اللّهِ إِلَهَ الْحَقَّ وَلا يَرْقُنُ وَمَنْ يَقْفُلُ ذَلِكَ يَلَقُ ٱلنَّمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْمُذَابُ يَرُمُ القُهمة وَيَخْلَدُ فِيهِ مُهالًا [٥٠ -ب] إلا مَنْ قَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَملًا صَالِحاً فَسلواتِنكَ يَيْدُلُ اللّهُ سَيْناتِهِمْ حَسَناتُ وَكَانَ اللّهُ عَقُورًا رَحِماً اللهِ إلى الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مُؤْمِنًا مُعَمّدًا اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُؤْمِنًا مُعْمَدًا مُقَالِدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ مُؤْمِنًا مُعَمّدًا اللّهُ فَقُورًا وَجِمْ اللّه اللّه اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَم اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

### [توبة القاتس]

<sup>(</sup>۱) انظر: نراسخ القرآن مر ۲۰ - ۲۰ - ۲۰)، الإيضاح (۲۰۰۰)، الثيبان لابن أي التحسم، عبد الله مر (۱۹ ۵)، التحساس صرده ۱ - ۱۹ - ۱۱)، عقسود العقيسان (۲/خ)، ابسن العربسي (۲۲۲۲)، ابسن حسرم (۸۱)، التناقق الخلي(۸۱).

<sup>(</sup>١) طعمة بن أبول: هو أحد الرحال الإنهى عشر الذين تسؤلت فيهم الآية: ﴿ وَكُفّ يَهِنُنِي اللّه قُومَا فِي والذيسين ارتفوا عن الإسلام وحرجوا من المذينة وأنوا مكة كفاراً منهم الحارث بن مسسوية الآلسي ذكسره، وهسلما وحجوج بن الإلسام: وهو طعمة بن أبول بن عمير وقول: ابن عجر بن حارثة بن ظفر بن الحسروج بسن عمور . وقول: أن طعمة بشير بن أبول الأنساري. وطعمة تكلم في إثمان. أسد المافية (٢٠١٧) الإلسانة (٢١/١) (٢٢ وخد رقد (١٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) هو أخو الجلاس أحد بين عمرو بن عوف، ذكر أنه أرتد عن الإسلام. انظر: أسد الغابة (٢٩٢،٣٣٢/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطري في الكبير وقم (٢٣٩/١) والسناتي في الفتي كتاب تحريم الدم تحت وقم (٢٠٨٨)، وأحد في مسنده (٢٤/١)، واطعد في مسنده (٢٤/١)، واطعري في تقسيره (٢٣٩/١)، وابن أبي حاتم في تقسيره (٢٤/١) والحدوث وابن حيال في المستغرق (٢٢/١) والإدارة (٢٤/١)، والحسائي والحسائي في المستغرق (٢٤/١)، والنسائي في تقسيره (٢٤/١)، والنسائي في تقسيره (٢٤/١)، والنسائي في تقسيره (٢٤/١)، المستغرق (٢٤/١)، والنسائي في

للومن مقبولة إذا أقاد من نفسه فرجع عن خطيته، وندم على فعلسه، واستغفر الله سبحانه لذنبه، وأناب إلى ربه، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَاعَادِي اللّهِينَ أَسْسَرُقُوا عَلَسَى اللّهَ يَعْفَرُ اللّهَ لِيَغْفِرُ اللّهَ لِيَعْفَرُ اللّهَ لِيَغْفِرُ أَنْ يُمْوَلُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلَسَكَ إِلَيْهُ وَاللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُمْوَلُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلَسَكَ لَمِنْ يَشَاعُهُ [السند، ع]، وقال سبحانه: ﴿ وَإِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُمْوَلُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلَسِكَ لَمِنْ يَشَاعُهُ [السند، ع]، من تاب على شركه، وأرجأ أَمَل الذنوب فلم يخص أحداً منهم برك قبول توبته إذا تاب، وهذه آية مبهمة أخبر الله فيها عن قدرته وأنه يغفر ما يشاء لمن يشاء، غير أنه لا يشاء أن يغفر الأهسل الكبائر الذين قد انتضمهم الوعيد.

وقد بلغني من حيث أحب [7/10] أن هذه الآية التي في الفرقان نسزلت من أجل قوم من المشركين قدموا على النبي في فقالوا له: يا محمد، إن جميع ما تدعسوا إليه لحسن، ولكن كيف نفعل بما مضى [97]- ب] من كترة ذنوبنا وقتلنا، من قتلنا فلوا أحمرتنا أن لما عملنا كفارة لأجبناك إلى ما تدعونا إليه، فنسزلت الآيسة ﴿وَاللّهِسنَ لا يَدْعُونَ مَمْ اللّهُ إِلَهُا آخَرُ...﴾ [الآية[هريون:منه](ا).

ولعمري أن من مات على غير توبة من أهل الوعيد، فأمّا ما أحتج به من ذكرنا من الآية التي في النساء، وزعم أنها نولت بعد ذلك بسبعة أشهر أو ستة أشهر، وزعمم أن آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية، فكل هذا عندنا على ما قد تقدم عليه قوك!، ولمن مات على غير توبة، والتوبة النصوح عندنا تفسل كل شيء، وعلى ذلك يوم الوعسد والوعيد وهذا وحه الحق. والله أعلم. ولا يلتفت إلى ما ذكر من هذه الأخبار وناسسخ وما ذكر ومنسوخه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب القسم رقم (۲۸۱۰)، ومسلم في صحيحت كتساب الإيسان رقسم (۱۹۲/۱۲) داير داود في سنه رقم (۱۲۲۷)، والنسائي في سنه رقم (۲۰۰٤)، وانتظر: تُحفة الأشسراف رقم (۲۰۱۲)، والنسائي في تفسرو ۲/۲ه).

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ولا أعلم بين الناس اختلافاً في قبول التدية من جميع من تاب الأما تكلم به من ذكرنا في القاتل وحده، فانهم : عمدا أنه لا توبة له فأمَّا ماسوى القتل [٣٥] أفقد أجمعوا على قبول التوبة فه، وفي ناسخ ذلك [17]-حمر] ومنسوخه قال الله عز وجل: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لَلَّذِينَ بَعْمَلُونَ السَّنَاتِ حَتَّى اذًا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُنْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئكَ أَعْتَدُنَّا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الا انداء من الله على المسلمين وتشاكوا ذلك، فانزل الله عن وجل: ﴿إِنَّ اللَّهُ لا يَعْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾ [الساء: ١٤] فنسخت هذه الآية التشديد الذي كان قبلها، ولا أعلم بين الناس اختلافً في أن هـذه الآيــة ناسخة لما قبلها، والتوبة عندنا مقبولة ممن تاب من جميع الذنوب، وأخلص لله تعالى ما لم يقع في [٩٣ - ب] السياق، وقد ذُكر ذلك عن الني الله وأجمعوا في ذلك عنه أنه قال: [٢/٦٦] (من تاب قبل أن يغ غر بنفسه تاب الله عليه)(١) حدثين من أثق بسه يرفعه(٢) إلى النبي على أنه قال: [٢/٦٦] «من تاب قبل موته بسنة تـــاب الله عليـــه، والسنة كثيرة، ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه والشهر كثير، ومن تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه والجمعة كثير، ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه واليوم كثير، ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه والساعة كثير، ومن مات قبل أن يغرغر بنفسه تاب الله عليهي(٢) وهذا مما لا أعلم فيه اختلافاً. ختم الله لنا بخير.

<sup>(</sup>١) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير (٥٨٧/٣) رقم (٨٥٧١)، وأحمد في المسند (٣٦٢/٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث المرفـــوع هو كلّ ما نـــب إلى النبي 🙈 خاصة من فعل أو قول أو تقرير أو صفة.

<sup>(</sup>٣) أحرجه أحد في المند (٢/ ٢٠ -٢)، والطوائي في الكيو بانط قريب (٢٧، ١٣٦٠)، والقتى المنسدي في منتخب كنز الممال (٢٥/ ٢٥٠)، واحتج به همة الله في منتخب كنز الممال (٢٥/٣) واحتج به همة الله في الناسخ والمنسرخ صر(٢٠١٥)، وانظر: مسيند أحميد (٣٦٢ )، (٢٠٦/ ، ٤٩٥ ، ٤٤٧)، ٧٠٥، ٢٩٥ ، ٢٩٥ ، ٢٩٥ ، ٢٠٥).

### [ما يخفيه الرء في نفسه ويعلنه]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ونما ذكر في مواخذة الله للعباد بما يُسرون وما يعلنون، وناسخ ذلك ومنسوحه [٣٥ب-آ] ومحكمه.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنْ تُعَدُّوا صَا فَسِي الْفُسِيكُمْ أَوْ تُعَفَّرُوهُ يُحَاسِبُكُمْ

به الله ﴾ [المتجالات المتابق في هذه الآية وفي تأويلها وفي ناسخها (٢٠) مقال قوم:
تأويلها من شك في الله علاقية أو سراً حاسبه بذلك أو أيقن به علاقية أو سراً جزاه الله
بذلك، وقال آخرون: إنها نزلت في كمان الشهادة وإقامتها، وإن الله تعالى بنيب على
إقامتها ويحاسب على كمانها، وقد بلغني من حيث أحب [٢/٢٧] أنها لما أنزلت هذه
رسول الله، ما نزلت آية أشد علينا من هذه، وإن أحدنا ليحدث نفسه، بأشياء ما يجب
أن له الدنيا وما عليها وأن ذلك ينبت في نفسه فانزل الله عند ذلك توسيعاً لهم: ﴿ أَمَنُ بالله وَهَارِكُمُتُهُ وَكُتُهُ وَرُسُلُهُ وَرَسُلُهُ وَلَمْ وَلَا يَعْرَفُونَ كُلُّ آمَنَ بالله وَهَارِكُمُتُهُ وَكُتُهُ وَرُسُلُهُ وَرَسُلُهُ اللهَ عَد ذلك توسيعاً لمَا أَخَرُ السورة [٤٩ أحب]، والقسول عندي والله أعلم - إن الآية التي ذكروا عكمة ولكل تساويل ومعنسي، وإن الله على ما فلنا به متقدين له، وأما ما سوى ذلك نما يحدثون به أنفسهم فإنه بلغني مسن حيث أثن عن الني على أفقال به من هذا القول: قول الله عو وجل: ﴿ هُمْ يَعَمُلُ سُسُوءًا
عند به أنفسها حتى تفعليه (١٠ والذيل على ما قلنا به من هذا القول: قول الله عزو وجل: ﴿ هُمَا يَعْمُلُ سُسُوءًا
عند به أنفسها حتى تفعله إلى الله المن القول: قول الله عزو حل: ﴿ هُمَا يَعْمُلُ سُسُوءًا
تفعله إلى والديل على ما قلنا به من هذا القول: قول الله عزو حل: ﴿ هُمَا يَعْمُلُ سُسُوءًا
تغعله إلى الديل على ما قلنا به من هذا القول: قول الله عزو حل: ﴿ هُمَا يَعْمُلُ سُسُوءًا
تعلم المناس المناسوء المناس المناس المناس المناس المناسوء المناس المناس المناس المناسوء المناسوء المناس المناسوء المناس

<sup>(</sup>۱) انظر: التحاس مرر ۲۱-۸۲۸)، نواسخ القرآن (۲۱-۳-۱)، هية الله مر ۲۷-۸۸)، است حسرم مرر ۲۰)، همع السان تفسط الطبور (۲۸۵۳ و با بعده) البيان الان آمي الحجوء عقود الفقيان (۲/غ)، المر المسور (۲/۲۷-۲۷۲)، حساس البيان (۲/۲۱-۱۵-۱۵)، تفسير الحسان (۲/۱۲-۲۱)، زاد المسسر (۲/۲۱-۲۱)، المساسر (۲/۲۱-۲۱)، تفسير المراتب ۲/۱۲)، تفسير ۲/۱۲ (۱۸۰۰)، تفسير المراتب ۲/۱۲)، تفسير المراتب ۲/۱۲)، تفسير ۲/۱۲ (۱۸۰۲)، تفسير ۲/۱۲

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماحة (ي ست وقم (٤) - ٢) (٥٩/١٥) عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﴿ (وإن الله أُماوز الامن عما توسوس به صفورها، ما إنسل به أو تكلم به ورسا استكر هوا عليسه))، وعسد أمسى ولود وقبره ٢٣٠ (٢٦٤٢) أن الله تجاوز لامن عما ام تكلم به أو تعمل به وكما حدث بسه أنفسسها، انظر: المسند: (١٩١٤/ ١٩٣٤/١٨٤) (١٩٤٤ع من أبي هروة.

يُعِرِّ بِهِ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ الإجاع - أي النية - على فعسل شيىء واعتقاده [٣٦]-[ارالعمل به؛ لأن من الأعمال ما يعمل به اللسان والقلب، ومنها مسا يعمسل بالأيدى والأرجل فهذا ما في الباب عندى، والله أعلم.

وقد بلغني عن ابن عباس أنه يقول: إن الآيتين محكمتان<sup>(١)</sup> ويتأول في ذلــــك شـــبه بما تأولنا.

## [الإكراه في الدين وعلته]

<sup>(</sup>١) أي الآية (٢٨٦،٢٨٤) من البقرة، انظر: النسخ في القرآن، د. مصطفى زيد (٢/٦٠-٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء حول معنى الآية على سنة أقوال:

الأول: أنها منسوعة نسختها وآية ٣٧) من التوبة، وروى هذا عن ابن مسعود وكتور المفسرين. الثانين: لبست بمنسوعة وأنها نولت في أها الكتاب عاصة.

افتاف، والرابع، و... والساحي: تنظر: تقسر اقرطيق (۱۳-۱۸-۲۸)، (۲۸-۲۸) و کفلك نظر: نواسخ اقرارت س (۲۹-۱۵)، المعامل (۱۳۰۷)، الإيضاح (۱۹ ای)، شبيان لاين أي النجم، تعسسم افقاسوي، (۲۷-۳۵-۲۸)، معامل البيان (۲۷-۱۵-۱۵)، همة نقر ص(۲۱)، مقود انقبان (۲۱-۱۵)، ان حسرم (۲۰)، الحلي ( ۱۰-۱)، المضفى باكن الحل الرسوح (۲۱)، تعبر السابق (۲۳)، از النظر (۲۱)، ۲۰-۲۱، ۲۰).

وأما قوله تعالى: ﴿لاَ يُتَعَدِّ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِينَ وَمَن يُفَصَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللهِ فِي ضَيَّ ﴾ [الرعراد: ٢٥] (ا) يقول الله عز وجل للمؤمنين لا تنولسوا الكافرين و [ ٤ ٩ ب-ب]عادوهم دون المؤمنين ولا تؤثروهم عليهم بسالموالاة والمسودة فحصر ذلك على المؤمنين ونسخ هالما بالرخصة لهم ﴿إِلاَ أَنْ تَتَقَسُوا منهم تَفَاقَهُ إلا ميراد: ٨٤].

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: [٣٦- ]] يقول الله سبحانه وتعالى:
إلاَّ أن تكونوا تخافونهم على أنفسكم فتعطونهم بالسنتكم ما لستم معتقدين في قلوبكم
حتى يجعل الله لكم من ذلك عرجاً، ثم قال: ﴿وَيَعَظِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَسُهُ إلا مسران،١٦)
يقول سبحانه: ﴿ يَحَفِّرُكُمُ ﴾ عقوبته في فعل ما لم يجعل لكم إليهـــــم مسبيلا، تسم
قال:﴿وَالِلهُ الْمَعْمِرُ هُأَي مرجع كل شيء ومصيره.

## [الاستغفار للمشركين والتبرؤ منهم]

<sup>(</sup>۱) انظر : زاد المسر (۲۱/۱۱–۳۷۲)، الترطني (۲۱/۱۵–۱۷۸۰)، الطوي (۲۰/۱۰–۵۱)، حسامع البيسان (۲۲۲–۲۲۷)، تواسخه الترآن (۲۰ - ۱۰)، الحازر (۲۳۷۱)، النيبان لابن أيسي النحسم، هيئة الله عرر۲۹)، عقود المقبان (۲/۲)، تقسر البنوي (۲۲/۱۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: التحاس ص(۱۸۷ – ۱۸)، (۱۹۱۷)، نواسط التران ص(۱۹۰ – ۱۹۹۱)، هذا الله (۱۹۰ – ۱۹۹۱)، واد الله سیستان حامع اللهای در ۱۸۷۰ – ۱۹۹۱)، زاد الله سیستان (۱۸۷۰ – ۱۹۹۱)، زاد الله سیستان (۱۸۷۰ – ۱۹۹۱)، زاد الله سیستان (۱۸۷۰ – ۱۹۱۱)، از (۱۸۳۱ – ۱۹۹۱)، زاد (۱۸۷۰ – ۱۹۱۱)، از زیر (۱۸۳۷ – ۱۹۱۱)، از زیر (۱۸۷۱ – ۱۹۱۱)، زیر (۱۸۷۱ – ۱۹۱۱)، زیر (۱۸۷۱ – ۱۹۱۱)، زیر (۱۸۳۱ – ۱۹۱۱)، زیر (۱۹۳۱ – ۱۹۱۱)، زیر (۱۸۳۱ – ۱۹۳۱)، زیر (۱۸۳ – ۱۹۳۱)، زیر (۱۹۳ – ۱۹۳۱)، زیر (۱۸۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳۱)، زیر (۱۸۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ – ۱۹۳ –

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فهذا ما ذكر في الإذن في الاستغفار وناسخه بعد ذلك، وقد ذكر قوم [7/٩٦] أن رسول الله ولله على عبدالله بن سلول الله على عبدالله بن سلول الله على عبدالله بن سلول الله الله على عبد الله بن سلول الله الله الله على المحته الله الله الله عليه: ﴿ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ إِللهُ اللهُ عَلِيهِ: ﴿ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ إِللهُ اللهُ عَلِيهِ: ﴿ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ إِللهُ اللهُ عَلِيهِ: ﴿ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن أي بن مالك بن الحارث بن عبيد الجزرجي أبو الحباب الشهور بابن سلول، وسلول جدته لأبهه من حزاعا: رأس النافتين في الإسلام من أهل المدينة، كان سيد الجزرج في آخر حاهليتهم، وأظهر الإسسلام بعد وقعه بدو، تقية. وكان عملاناً، بركب الشرس فتخط إيهاما، في الأرض. تنظر: الأعلام (٢٥/٥).

<sup>(</sup>۲) أمر حد البخساري أن صحيحت (۱۳۱۵-۱۳۹۱) (۱۷۷۶)، وتسلم (۱۲۷۶)، وأسر مثني رقم (۲۰۹۷-۱۳۰۹) (۱۳۰۹-۲۸۰) عن عمر، السالي أن الخيسسي (۱۹۱۱-۱۹۰۱)، واسن ماجعة (۱۳۱۷)، والسالي أن تقدره ((۱۰۱۱-۵۰۵))، وأحد أن صندو(۲۱-۲۱)، والطر: تخصة الأحسرات ، فدوات (۱۳۲۱)، والسالي

<sup>(</sup>٢) انظر حامع البيان (١٩/٦-٤٤١)، الطبري (١١٣١٠-١١٤)، القرطي (٢١٨/٨-٢٢٣).

## [الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر]

قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومما استلف فيه مما نسخ بــــالنظيظ والإيجاب وترك الرحصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنــــا صـــين ذلـــك وشارحه، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَكُنْ مِنكُمْ أَلَهُ يَدْعُونَ إِلَـــي الْحَــيْوِ وَلِــالْمُووُنَ بِالْمَمُووْنَ وَيَنْهُونَ عَنْ الْمُسْكَرِي إلا سبحانه: بالمُمْرُوفَ وَيَنْهُونَ عَنْ الْمُسْكَرِي إلله الله بذلك أمراً عزماً، وقال سبحانه: وجل: ﴿وَكُنْ مَنْهُمْ أَلَهُ لَا مُورِعَ الله الله الله الله الله الله والله على المُسْكِر، بهالآيداف،١٠٥١)، وقسال عرز وحل: ﴿وَتُقَهِمُونَ عَنْ الْمُنْكَسِ وَتُومُونَ بِالله وَلَوْ الله الله الله الله الله الله على على على المنافوة عن المُنكسر المُسْفُونَ إلى الله الله الله الله الله عن الأمرون الله إلى على على على المنافوة من الأمرون الله على على على المنافوة والنهي عن المنكوران.

وفرض الجهاد والأمر بالمعروف كثير في كتاب الله، قد زعم قوم أن جيسع ذلسك منسوخ وهم أقل الناس، ومن ثم الابلغت إلى قوله: نسخه قسسول الله عسز وحسل: ويألها الله ين آمنوا عَلَيْكُمُ أَنفُسكُمْ الا يَشَرُكُمْ مَنْ ضَسل إِذَا الهَنكَيْسَمُهُ السّعندة من إذا والله وليس هذا عندنا بشيء، جيع ما فرض الله وأسم به من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عكم كله لا ناسخ له بعد أشياء يسيرة مقدمة مثل: الإقرار بوحدانيسة الله وعدا وما له وقرض من الصلاة [ 6 9 ب ب] والزكاة وغيره مما لابد من تقدمته.

<sup>(</sup>١) وهو ما ذهب إليه بحاهد، انظر حامع البيان (٣٨٩/٣-٣٩٢).

<sup>(</sup>۲) أنظر: نواسخ القرآن ص(۱۹۱۵-۱۵)، البيان لاين أي النجو، عقود القيان (۲/غ)، ايسن حسزم (۳۱)، تقسم القرطي (۲۹۱-۳۵۷)، اين العربي (۲۰۱-۲۰۰)، النسسخ لي القسرآن د. مصطفى زيسد (۲۰/۱-۲۲۷)،

قال رسول الله ﷺ [۲/۷۰]: «ما من قوم یکون بین ظهرانیهـــــــــم مـــــن یعمـــــل بالمعاصي فلا یغیروا علیه [لاً أصابهم الله بعقاب، <sup>(۲)</sup>، وقال ﷺ [۲/۷۱]: «ما آمــــن

 <sup>(</sup>١) موقوفة أي موقوف العمل بهها إلى زمن آحر، والحديث الموقوف: هو ماروي عن الصحابة من قول له أو فعل
ال تقرير متصلاً كان أو منقطة، واشترط بعضهم أن يكون متصل الإستاد إلى الصحابي غو منقطيه ويستممل
الموقوف في غو الحماجاي مقبدة، وققهاء عراسان يسمون الموقوف أثر، والمرفوع عبراً. ويطلسق المحدث من علم هذا أداً.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تصفية القلوب للإمام يحيى بن حمرة ص(٢٥٦-٤٨٣)، منتخب كتر العمال (١٧٦/١-١٨٦)، السنن الكرى للبيهتى (١٠/١٠-٩٥)، الزغيب والوهيب (٢٣/٣) وما بعنها).

<sup>(</sup>٣) أمرحه البيغي في السن الكرى (- ( ٩١/١ ) والإما أبو طالب في أماله ص(٢٩٥٨)، وابسن حسان (٨٣٥)، وابسن حسان (١٩٤٨)، وأبسن ماحسة ( ١٩٤٥)، وأحد في المسند ( ١٩٣٩)، والموادي و (١٩٤٥)، والموادي والمؤاني في الكسد ( ٢/١٨٥-٨٢٨)، ورقمة ١٠٠٠)، والمؤاني في الكسد ( ٢/١٨٥-٢٨٨)، والمندى في متحب كال المسان ( ٢٧٩/)، وإن حيان في صحيحه، والتسذري في السرغيب والسرعيب ( ٢٠١٨-١٣٨)،

- (۱) أخرجه الإمام أحمد بن عيسى في أماليه (٣٠/٤)، ورأب الصدع (١٥٨/٣ -١٥٨٩ حديث ٢٦٦١)، كما أعرجه الإمام الهادي في الأحكام (٣٣/٢)، والقرشى في شمس الأعبار (٣٣٦).
- (٣) أصرحه البيهفي في سنة (١٩٦٠)، وأحمد في المسند (١٣٨٠) ولكن بغون اللفظ، وستأيي الإشارة البسسة لاحقاً أو لتكون أشقاء والحديث له شواهد في كتب الحديث، يقري بعضها بعضا، ومن ظال الروابات مسا أحرجه المتقى الهندي في والنسخب إنشارن بالمعروف والنهون عن المكر أو التعديكم العقوبة جيماً، ستحسب كتب العدال (٢/١مم)
- (٣) أمرحه الإمام أهادي في المحموعة الفاحرة كتاب العدل والتوحيسد (٢٣/٢٣/١١)، والتقسيم الهسندي في متخبر (٢٧/٢/١٣) وعلى أن عساكر، يهي بسلون متخبر (٢٧٠/١/٢) وغز أن عساكر، يسلون لقلق المعنو أو الفقي الهندي في حمل ديمه، كما أحرج أحمد في المستد، والمقسيم الهندي في المتحبر (٢٧٠/١)، وقال واود عقصر (٢٠٠/١) وماحب المعمر (٢٥٧/١)، وقال زواه الطعرائي بلفظ: (ربحت بالمبلوف بين بدي الساعة حتى بعد الله وحمل الا شريك اده وحمل رزقي تحت ظل رعسي» وحمل الذل والصغار على من عالى عمر.
- (2) أمر مه البيهتي في منت ( ١٩٦٠)، وأحمد في المنت رقم (١٠٦٦)، والإحسام أسبو طسالب في أماليسة صر١٩٦٧)، والمنتني في منتجه (١٧٧١) وعزاه الطواري لا الأوسط، وله شراعد كثورة في كب الحديث، انظير: منتجب كتر العسال(١٩٦١–١٩٦١)، والنظير: رأب الصدفع (١٥٨/٢- والطسواني ١١٤١- ١١٠- ١٦٧٤- ١).
- (٥) أخرحه النقي الهندي في منتخبه (١٧٧/١)، عن أنس (١٠/١٨) وعن عائشة وعزاه للطلمي، والطحراني في الصفح بدن اللفظة: ((ولو حبواً)) وعزاه، وسعيد بن منصور في سنه، وله شواهد في كتب الحديث، انظر: منتخب كن العمال(١٧٦/١١/١١).

عنه رهم الله الله الله الله الله الله عليه المسلاة والسلام في هذا فكثير، كرهنا بذكره التطويل؛ لأنه من لم يكتف بأيسر الحق وبينه لم ينتفع بكثيره.

والله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، عليه توكلنا وهم رب العرش العظيم<sup>(١)</sup>.

(١) نهاية كلام المولف. أمَّا ما كتب بعد ذلك في النسخ المعتمدة فيمكن سرده كالتالي:

السخة (ب): (ثم الكتاب البارك للتضمن الناسخ والنسوخ من القرآن العظيم ليلة الإثنين لملة (10 مسهر ربيح الأخر من خيور (120 هـ) بقلم أفتر العباد الراحي منوه و فقراته القنو إلى الله المقسسو المسروف بالقنب واقتصوره الزيدي مذهباً والساعتاناً، والمسري شهرة: عمد بن إصحاص العمري عامله الله بعفوه بحل عدد راكه، وغفر أله أد والواقعه وللمومين والوصات إنه أمل الفتوى وأمل الفقرة، ولا حول و لا قسرة إلا بالله فلين العظيم ومنان أله وسلم على سيدنا عمد وعلى أكه وسلم تتبلها آمين).

## قائمة الراجع

#### أولا: الخطوطات

- ابن أبي الرجال: أحمد بن صالح ت(١٠٩٢هـ). مطلع البدور وبجمع البحور في تراجم علماء الزيادية. (ثلاثة بحلدات) بمكية الباحث نسخة مصورة، ونسخة على ميكروفيلم.
- ابن أبي النجم، عبدالله بن محمد ت(٢٥٦هـ). النبيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن. نسخة خطت سنة ١٣٥٠هـ. مكبة دار المحطوطات رتحت الطبع بتحقيقنا).
- ٣- ابن القاسم، إيراهيم بن القاسم بن عمد بن القاسم بن عمد تر١٩٥٢ هـ). طبقات الريدية الجامع لما تفرق من علماء الأمة المعدية، وفي بعض النسخ (نسمات الأسمار في طبقات رواة كتب الفقة والأخبار) والعنوان الأول أصح من غيرة. (ثلاثة بحلسدات). يمكيسة البساحث نسخة مصروة.
- ابن المطهر، (الإمام المهدي) محمد بن المطهر بن يحيى ٦٦٠-٧٢٨هـ. عقود العقبان في الناسخ والمنسوخ من القرآن (نسخة خاصة).
- ابن الهادي، عبدالله بن الهادي بن الإمام يجيى بن حمزة. ت(٨٠٠هـ). الجوهر الشفاف الملتقط
   مر. مفاصات الكشاف (رهر: التحقيق).
- ٦- الجنداري، أحمد بن عبد الله ( ت...) الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولي الشيريز.
   نسخة خاصة.
- الضحياني، عبدالله بن الحسن بن يحيى القاسمي. الجواهر المضيئة في معرفة رجال الحديث من الزيدية (تحت الطبع).

- الكوكياني، أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر. تيسير المنان في تفسير القرآن. (ثلاثة عملدات) نسخة عاصة.

## ثانيا: المطبوعات

- ١- ابن أبي شيبة (ت٢٣٥) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار.
- ابن البازري، هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم، المعروف بشرف الديسين بسن البسارزي
   ٩٥٠. ٩٣٨. ١٤ من القرآن العزيز ومنسوخه، تحقيق: د. حسام صسالح الضسامن، ط(٢)،
   عام ٢٠٠٠ ٤ هـ ١٩٨٣ م، عسمة الرسالة، يهوت لئنان.
- ٣- ابن الأثر، عز الدين أبر الحسن على بن أي الكرم عمد بن عمد بن عبسد الكريسم بسن عبد للكريسم بسن عبد المكريسم بالله عبدالواحد الشيائي الجزري ابن الشيخ الأثوائي الكرم مصنف (الساريخ الكبسر) الملقسب بالكامل، وأسد الغابة في معرفة الصحابة)، (خمسة بملدات). ط: لم يذكر فيسه وقسم وتساريخ الطبع، دار إحياء الوارث العربي، بورت، لبنان.
- ابن الأثور، بحد الدين المبارك بن عمد الجزرى ٤٥-١٠٦ه، النهاية في غريسب الحديث
   و الأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوى و آحر، (حمسة بحلدات)، ط٢٧) دار الفكر، يووت لبنان.
- ابن الجوزي، جمال الدين أبر الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي ٩٧٥٥٠٨ معه،
   نواسخ القرآن، بدون ذكر رقم وتاريخ الطبع. دار الكتب الطمية، ييروت لينان.
- ٦- ابن الجوزي (السالف الذكر). زاد المسير في علم التفسير، ط(٣)، عام٤٠٤ هـ-١٩٨٤م،
   المكتب الإسلامي، بيروت لمينان.
  - ٧- ابن حيان، الثقات. طبعة بحلس المعارف العثمانية بالهند، سنة ١٣٩٣هـ.

- ۱من حبان، محمد بن حبان البستي (ت٤٥٠) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، بوتيب الأمير بن بلبان الفارسي (ت٧٣٩هـ)، مؤسسة الرسالة ٤٠٨ (هـ، والطبعة الصـــــــــادرة عــــن
   معـــــد الح. الدقافة
- ابن حجر، أحمد بن علي بن علي الكناني العسقلاني ٧٧٣-٥٩٨ه، تهذيب التهذيب
   (٢١٣علد)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء، ط(١) عام ٤١٥هـ-١٩٩٤م، در الكسب العلمية، يهووت لبنان.
- ١- ابن حجر (السالف الذكر) الإصابة في تمييز الصحابة، بهامشه الاستيعاب في أسماء الأصحاب، للقرطي، المتوفر, ٤٦٦هـ،ط١، عام١٣٢٨هـ، دار العلام الحديث.
- ١١- ابن حجر...: فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري، طبعة المطبعة السلفية ومكتبه.....
   عام ١٣٨٠هـ.
- ۱۳ ابن حنبل، أبو عبد الله الشيباني (صاحب المذهب) ۱٦٤- ٢٤١هـ، مسند الإمام أحمد بسن حنبل، ط۲ عام١٤٤هـ الموسالية المراسي، ط۲ عام١٤٤هـ المراسي، دار إحياء السنزات العربسي، بدار إحياء السنزات العربسي، يووت لبنان، يقد في (١٩علدات).
- ١٤ ابن خزعة، عمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة السلمي النيسابوري (أبسو بكسر).
  ٢٣- ٨٣٨/٣١ ٢٣٩٩، الموجز في الناسخ والمسوخ، ملحق بكتاب (الناسخ والمنسسوخ لأي جعفر النحار)، انظر المصدر (٢٤) في قائمة المصادر المطبوعة.
- ١٥ ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، البصري ١٦٨ ٣٣٠هـ، الطبق ال الكسرى،
   الشهير بطبقات ابسن سسعد. دراسة وتحقيق: محمد عبسد القسادر عطاء، ط(١)،
   عام ١٤١١هـ/ ١٩١٩، دار الكتب العلمية، بوروت. لبنان، تقع في (٧عملدت) وكذا طبعة دار التحرير بالقاهرة سنة ١٣٨٨هـ.

- ۱٦- ابن سلامة، هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغنادي، تد(١٤هـ)، الناسخ والمنســـوخ في القرآن الكريم، دراسة وتحقيق/د. موسى بناي علوان الطبلي، ط(١)،عام ١٩٨٩م، السبدار العربية للموسوعات، بيووت. لبنان.
- ١٧- ابن عبدالوز: يوسف بن عبد الله القرطي أبو عسر (ت٩٣٥)، الاستيعاب في معرفة
  الأصحاب. تحقيق الشبخ على عمد معوض وآخرين ط (١) ١٤١٥هـ/١٩٩٥م دار الكسب
  العلمية. بروت. لينان.
- ١٨ ابن العربي، أبو بكر بن العربي المعافري، المتولي سنة ١٤٥٣هـ، الناسخ والمنسوخ في القسرآن
   الكربم، تحقيق ودراسة/د.عبد الكبير العلوي المدعوي، طبعة، عام ١٩٩٢م/١٩١٣هـ، مكتبة الثنيقية مصر.
- ١٩- ابن القاسم، الحسين بن القاسم بن عمد ١٩٩٩-٥٠٠ هـ، هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول، ط٢٦)، عام ١٩٠١ هـ، للكنة الإسلامة ( بجلدين من القطم الكم ).
- ۲۰ این کنیر، آبی الفداه (جماعیل بن کنیر، ۱۳۷۵هـ)، تفسیر القرآن الکریم الشهور(بنفسیر
  این کنیر)، آشرف علی تصحیحه: علی شهری، ط(۱)، عام ۲۰۵ (هـ/۱۹۸۵م، (٤ بملدات)،
  دار [حیاء الزات العربی، بیروت لبنان.
- ۲۱ ابن الأمير، عمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وآخر، أصول الفقه المسمى (إجابة السسائل شرح بغية الأمل)، تمقيق: حسين بن أحمد السياغي وآخــــر، ط(١)، عام١٠١هـ ١٩٨٦م، ما ما صدة الرسائد يه وت، ومكبة الجول الجديد صنعاء.
- ٢٢- ابن لقمان، أحمد بن عمد، ت (٣٦٠ اهـ)، الكاشف لذوي العقول عن وجوء معاني الكافل
   بنيل السول، الشمسهير (بكسافل لقمان)،ط(١)، مطيعة الحكومة المتوكلية، بممار السعادة، صناعة المدن.
- ٣٢- ابن ماجة، أبر عبد الله بن عمد بن بزيد الفزويني ٧٠٧-١٣٥هـ، سنن ابن ماجة، تحقيق. عمد فواد عبد الباقي، طبعة، عام ٣٦٥هـ ١٩٧٥م، دار إحياء النزاث العربي، يروت. لبنان.

- ٥٣- ابن منظور، عمد بن مكرم بن علي، وقبل: رضوان بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة بـــن منظور الأنصاري الأفريقي اللصري، عرم-٦٣- شعبان ۱۱ دامه، لسان العرب، تسبق: علـــي شعري، ط(۲)، عام ٤٢١ ١ هـ/ ١٩٩٢م، دار إحيـــاء الــــزاث العربـــي ومؤسســـة التـــاريخ العربي، يووت لبنان.
- ٣٦- ابن هشام، أبو عمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الأنصاري المعري، السيرة النبوية الشهيرة (مسيرة ابن هشام) تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، منشـــورات دار إحياء الواث العربي، يهرو تبد لبنان.
- أبو حعفر التحاس، محمد بن أحمد بن إحماعيل الصف اللرادي التحسوي المصري، المتوفى ٣٣٨هـ، الناسخ والنسوخ في القرآن الكريم، رواية: أي بكر محمد بن علي بن أحمد الأدفوي التحوي، ط(١). ٩٠ ٤ ١هـ/٩٨٩ م، موسمة الكتب الثقافية، بيروت لبنان.
- ٢٩- أبو طالب: يحيى بن الحسين بن هارون، ١٣٥٦هـ)، تيسير المطالب في أسالي الإصام أي طالب، أخرجه ورواه: جعفر بن أحمد بن عبد السلام، مراجعة: يحيى بن عبد الكريسم الفضيل، ط(١)، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م، منشرورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعسات، يوروت لبنان.
- أبو زهرة، (الإمام) عمد، تاريخ الذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهـــب
  الفقهية، بدون ذكر لرقم وتاريخ الطبع، ملتزم الطبع والنشر: دار الفكر العربي.

- ٣١- أبر عوانة، يعقوب بن إسحاق النيسابوري (ت٣١٦) مسند أبي عوانة. طبعة دار المعرفة.
   بدوت لنذان.
- ٣٢- أبر الفرج، على بن الحسين، (٣٥٦-٣٧٦)، الأغاني، طبعة مصورة عن طبعة در الكسب
   المصرة تحققه: عبد السلام محمد ها، ون.
- ٣٣- أبو نعيم، الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني، ٥٠٣٠هـ)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، طلاع)، عامه ٤٠ (هـ/ ١٩٨٥م) (م، دار إحماء الذات العرب، بدوت لنان.
- ٣٤ أبو يعلى الموصلي (٣٠٧٠): مستد أبى يعلى. طبعة دار المأمون للتراث. سنة (١٩٠٤هـ)، وكذا تحقيق: إرشاد الحتى الأثري. طر١١ / ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م دار الفيلة. حدة، ومؤسسة علوم القرآن. يورت. .
- ٣٥- الأردي: أبو داود سليمان بن الأشسعت السحسستاني الأردي(٢٥-٣٠٥/٩٨)، مستن
   أبى داود، ضبط أحادثه وعلى عليه: عمد عي الدين عبد الحميد، بدون ذكر لتاريخ ورقسم
   الطم، دار إحياء الدين الدين ودار إحياء السنة النهية.
- ٣٦- الأمين، عسن، أعيان الشبعة، تحقيق وإخراج: حسن الأمين طبعة، عام ٢٠٦هـ/١٩٨٦م، دار التعارف للمطبوعات، يبووت لبنان.
- ٣٧- الأمين، السيد عسن، السابق الإشارة، في رحاب أثمة أهل البيت (ع)، طبعة دار التعارف للمطبوعات، بدو ن ذكر لرقم و تاريخ الطبع، بيووت لبنان.
- ۲۹- بدران، الشيخ عبدالقادر، ت(۱۳۶۱هـ)، تهذيب تاريخ دمشق الكيور لابن عساكر، ط(۲)،
   عام۱۹۹۹هـ/۱۹۷۹م، دار للسوة، بوروت. لبنان.

- و- البدراوي، د. عبد المتعم، مبادئ القانون، طبعة، عام ۱۹۸۱م، بدون ذكر لرقـــم الطبــع
   الداء الناش.

- ٤٤- اليهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن على ١٥٥هـ، السنن الكسيرى، الشهيرة (بسسنن اليهقمي)، بذيل الجوهر النقي للماردين الشهير بابن التركماني، طبعة دار المعرفــــة، بيروتــــ لبنان عام ١٤٦٣هـ/١٩٩٦ع، بدون ذكر رقم الطيم.
- ه ٤- البيهقي...: السنن الصفــرى. تحقيــق عبـــد الســــلام عبـــد الشــــاني و آخـــر ط(١) ٢ ٤ ١ ٢ هـ/ ٩٩ ٢ م. دار الكتب العلمية. يو وتـــ لبنان.
- ٢٦- البيهقي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشـــريعة. طبعــة دار الكـــب العلمـــة.
  سنة ١٤٠٥هـ، يووت. لبنان.

- ٩٤- الجزيزي، عبد الرحمن، الفقه على للذاهب الأربعة، ط(٧)، عام١٠٤٠ ١٩٨٦-١٤، دار إحياء النواث العربي، ودار الكتب العلمية، يووند لبنان.

- ٥- الجنداري، أحمد بن عبدالله بن عبد الرحم ١٣٧٩-١٣٣٧ه، تراجم رحسال الأرهار،
   ملحق بشرح الأزهار في فقه الأثمة الأطهار المسمى (بالفيث المسدرار شسرح الأزهار)
   لعبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح،ط(١)، ١٣٣٧هـ، مطيعة شركة التعدن، مصر.
- الحاكم، أبر عبد الله عمد الحاكم النسابوري، المستدرك علسى الصحيحسين، وبذيل.
   (التلحيص) للحافظ الذهبي، إشراف د.بوسف عبد الرحمن المرعشلي، بسدون ذكسر لرقسم وتاريخ الطبع، دار المرفة، بيروت. لبنان، وكذا طبعة دار الكتاب العربي، بيروت ١٣٣٥هـ.
- ٢٥- الجيشى، على بن حمين حمود عمد (جامع)، إتحاف الطالب من روايسة أسير المومسين
   على بن أبى طــــالب (ع)، ط(۱)، عـــام ١٤١٤هـ/١٩٣٦م، مكتبـــة اليمـــن الكــــوى،
   صنعات اليمر.
- ٥٣- الحبشي، عبد الله بن محمد، مصادر الفكر العربي الإسلامي في البعن، ط(١)، بدون ذكــــر لتاريخ الطبع، مركز الدراسات والبحوث اليمنية، صنعات البعن.
- ٥٤ الحسكاني، عبدالله بن عبدالله الخاكم. شواهد التستزيل الأبسى التغضيل. تحقيق....،
   طر١١٣٣٦هـ/١٩٧٤م. مؤسسة الأعلمي. بهروت. لبنان.
- الحسين، السيد أحمد، مؤلفات الزيدية، ط(١)، عام١٤١٣هـ، منشورات مكتبـــة آيــة الله
   العظمى المرعشى النحفى.
- الحليم، على بن برهان السدين الشافعي، السوة الحليية، (إنسان العيون في سسيرة الأمسين المأمون) وبهامشه السيرة النبرية والآثار المحملية، أحمد زيني دحلان، بدون ذكر لرقم وتاريخ الطيم، للكتبة الإسلامية، يوونت لينان.
- الحلي الكاتب، مصطفى أفندي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بدون ذكر
   لرقم وتاريخ لطيع، دار إحياء التراث العربي، بيروت. لبنان.
- مال الدين عبد الرحمن بن عمد العتانقي(من علماء المائة الثامنة) الناسخ و المنسوخ
   (بي القرآن الكريم، تحقيق: د. عبد الهادي الفضلي، ط(۲)، عام ۲۰۱۲ هـ/۱۹۸۲م، موسسة
   أهل البيت (ع)، بيروت لينان.

- ٩٥- حمزة، محمد، دراسات الأحكام والنسخ في القرآن الكريم، ط(١)، بذون ذكــــر لتــــأريخ
   الطم، دا، قتمة.

- ١٦٠ الحموي، ياقوت بن عبد الله معجم البلدان، طبعة، عام ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، دار إحبـــاء
   الدواث العربي، بيروت لبنان.
  - ٦٣- الحوثي، عبد الله عبد الله أحمد، تاريخ مدينة ثلاء، (تحت الطبع).
- ٦٤- الخازن، علاء الدين علي بن عمد بن إبراهيسم البغسادي الشهور بالخسازن، المتوضى منذ ١٣٥٥م، لباب التأويل في معاني التنزيل الشهير بغسير الخسازن: ضبيط وتصحيح: عبدالسلام عمد على شاهين،ط(١)، عام ١٩٥٥م/١٩٩٥م، دار الكسب العلمية، يوومند لبنان.
- الخطيب، د. عحمد عجماح، المختصر الوحيز في علم الحديسث، ط(١)،
   عامه ١٠ (هـ/١٩٨٥م، مؤسسة الرسالة، يورت لبنان.
- ١٦٠ الحوثي، السيد أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن، طبعة عام ١٩٥٧م، المطبعة العلميسة في
   النحف الأشرف العراق، بدون ذكر رقم الطبع.
- ۱۷- الدارقطين، علي بن عمر ۲۰۱ -۱۷۸ ماه، سنن الدار قطين، بدون ذكر لرقم وتاريخ
   الطبع، عالم الكتب، بيروت. لبنان، وطبعة دار المعرفة سنة ۱۳۸٦هـ وغيرهما.

- ٦٩- الدب، علي بن هلال، الشعاع القائض شرح مختصر علم الغرائض، طبعة عام ١٣٦٤هـ.
   المطمة السلفة، القاهدة مصد.
- ٧٠ الذهبي، شمى الدين عمد بن أحمد بن عثمان، ت(٨٤٨هـ/١٣٣٤م)، تذكرة الحفاظ،
   بدون ذكر لرقم و تاريخ الطبع، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
- ١٧- الذهبي السالف الذكر، سير أعلام النبلاء، تحقيق: بمعرعة من الباحين، تحسب إشسراف:
   شعب الأرنو، ط، ط(٩)، عام ١٤/٣ (٩ ع/٩) ومسة الرسالة، مورت لنبان.
- ٧٢- الرازي (الفنح)، عمد بسن عصر بسن الحسين التمسي الكري، أب عبد الله ١٤٠٤-١٩٠١- ١٨- ١١٠- ١٢١٠- ١٢١٠، مفاتح الغب الشهر بنفسر الرازي أو (النفسر الكبري)، بدن ذكر لرقم و تاريخ الطبع، دار إحياء الوات العربي، يووت لينان.
- - ٧٤- رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، بدون ذكر لرقم وتاريخ الطبع، طبعة دار الفكر.
- الرشيد، عبد العزيز ناصر، عدة الباحث في أحكام التوارث، بدون ذكر لرقم وتاريخ الطبع
   والدار الناشر.
- الرقيحي وآخرون، أحمد عبد الرزاق، فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير (مكتبة الأوقاف)، تحت إشراف: وزارة الأوقاف والإرشاد (ج. ع.ي) ط(۱)، ١٠٤٤هـ ١٩٨٤/٨.
- ٧٧- زبارة، محمد بن محمد، أئمة اليمن، الجزء(1)، ط(1)، عام١٣٧٢هـ/١٩٥٢م، مطبعة النصر الناصرية، تعزـ اليمن.
- ۷۸ الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ۲۹۰-۱۳۹۴ م ۱۳۹۲-۱۳۹۲م، الوهان به علوم الفرآن، ۱۹۵۶ه ۱۳۹۲م، الوهان بي علوم الفرآن، ۱۹۸۶هم، دار الفكر، بهروت لبنان.

- ۷۹ الزركلي، خور الدين بن محمود بسن عصد بسن علي بسن فسارس (۱۲۱۰/۱۲/۱۸ ۱۳۱۰–۱۳۱۰) الأعلام) بالأعلام الدين تراجم لأشهر الرحال والتساء من العرب، طرد ۱)؛ وأبلسول أسيتمو ۱۹۹۲م)، دار العلسم للملابسين، يووت لينان.
- ۱۸- الزعشري، السالف الذكر، الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاوبل في وجوه التأويل، ومعه: حاشية الجرحاني وكتاب (الإنصاف فيما تضمته الكشاف من الاعتزال)، لابن المنسير الإسكندري المالكي و (تسريل الآيات علسي الشسواهد مسن الأبيسات) نحسب الدبسن أفندي، (٤ جلمات)، ط(١) عام ١٩٧٧هـ/١٩٥٩م، دار الفكر، بيروت لبنان، وكسفا ط(٣) عام ١٩٧٧هـ.
- ۸۲ الزهري، عمد بن مسلم بن عبدالله ٥٨ ٢٤ اه/ ۲۷ ۲۷ (۱۹ ما الناسسخ و المنسوخ في القرآن بمكة القرآن بمكة القرآن بمكة القرآن بمكة والمدينة أعقيق: د. حاتم صالح الضامئ ط(۲)، عام ۱ د (۱ ۹۸۸ م)، مؤسسة الرسالة، يووت لبنان.
- ۸۳ زيدان، د.عيد الكريم، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ط(٦)، بدون ذكر لسنة الطبــــع ولا للدار الناشر ومكانها.
- ٨٤- زيد، د.مصطفى، النسخ في القرآن، دراسة تشريعة تاريخية نقدية، ط(٣)،
   عام١٤٠٨ه (عد/١٩٨٧م) (علدين)، دار الوفاء، النصورة. مصر.
  - ٨٥- سابق، السيد، فقه السنة، ط(٤)، عام (٤٠٣ هـ/١٩٨٣م)، دار الفكر، بيروت لبنان.
- ٨٦- السرخسي، عبد الله بن عمد (و آخرون): كتاب المرام في مسائل الأحكام للباحثين والحكام ط(١) ٤٠٧ (هـ/٩٨٦م منشورات المدنية، بهوت لبنان.

- ٨٧- السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل ت(٤٩٠) تقريباً. أصول السرخسي، تحقيق أبي الوفاء الأفغانر، طبعة عام ١٣٣٧هـ، دار الكتب للدير، القاهد قر صص.
- ٨٨- سركيس، يوسف أليان، معجم المطبوعات العربية والمعربة، بدون ذكر لتاريخ الطبع، مكتبة
   الثقافة الدينة، من سعف مصر.
- . ٩- سنان، د.عمد سنان سيف، أصول الفقه الإسلامي، ط(١)، عام١٤١٤هـ/١٩٩٣م، مكتبة الجيل الجديد، صنعاعد اليمن.
- السياغي، الحسين بن أحمد ١٨٠٠ ٢٣١ هـ السروض النفسير شسرح بحمسوع الفقـــه
   الكبر، ط(٢)، عام ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨م، مكمة لله بد الطائف الد به السعدية.
- ٩٢- السيوطي، حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ١٩٤٩- ١٩٩١ الإنقان في علوم القسران، طراع) عام ١٣٩٨ (ع/١٩٧٨) ومعه كتاب (إعحاز القرآن) للقاضي أبي بكسر الباقلاني، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلقى وأولادم مصر.
- ٩٣- السيوطي، -السالف الذكر-، تأريخ الخلفاء، تحقيق: محمد عبى الدين عبد الحميد، بـــدون ذكر لناريخ ورقم الطيم وكذا الدار الناشر.
- ٩٤- السيوطي، -السالف الذكر-، الجسامع الصغير في أحساديث البشير النفير،ط(١)، عام١٤١٨/٨١٥ (در الفكر، يووت لبنان.
  - ٩٠- السيوطي، الدر المنثور في التفسسير بالمأثور. طبعة دار المعرفة. بيروت لبنان.
- 97- طبقات الحفاظ. مرامعة لجنة مسسن العلمساء تحست إنسسراف السفار الناشسر، ط(١)، ٢٠٤٨ه/١٩٨٣م، دار الكتب لعلمية، يووت. لبنان.

- ٩٧- السيوطي -السالف الذكسر-: لياب القسول في أسياب النسيزول، ط(٢)، عام٤٠١٤ (هـ/١٩٨٤) ١٩٠١ الدار التونسية للنشر. تونس.
- ٩٨- الشافعي، عمد بن إدريس (ت٤٠٢هـ): كتاب الأم، طبعة كتاب الشعب عام ١٣٨٨هـ. وطبعات أخرى لاحقة.
- -94 شجاع، عبد الرحمن بن عبد الواحد بن عمد، الحياة العلمية في اليمن في القرنين الشمالت والرابع والحضارة من حاممة الرابع والحضارة من حاممة الأزهر كلية اللغة العربية قسم التاريخ والحضارة، تحت إشراف: أ.د. يوسف علي يوسف، عام ٢- ١٤ هـ ( ١٩٨٦ م. )
- ١٠٠ الشجري، هـ الله إن علي بن عمد بن حوة الحسني ١٥٠-١٥٥ مـ أسسالي الشسجري،
  تعتيق ودراسة: د. عمود عمد الطناحي، ط(١)، عام ١٩١٢/٥١٤١٣م، مكبسة الحسائجي،
  القام قد مصر.
- ١٠٠١ الشرق، عبدالله بن أجمد بن إبراهيم (١٠٦٣٠) (جامع) للصابيح السساطعة الأنسوار (تفسير أهل البيست) الجسزء (١)، تحقيق: عبد السلام الرجيب وأعربسن. ط(١) ١٤١٨هـ (١٩٩٨م) منشورات: مكية الزات الإسلامي صعدق ج.ي.
- ١٠ الشربين، الشيخ محمد بن أحمد شمس الدين (ت٩٧٧هـ) مفتى المحتاج شرح المنهاج. طبهة
   المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ.
- ١٠ الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، بدون ذكر لرقسم
   وتاريخ الطبع، طبعة :دار المعرفة، بيروت. لبنان.
- ١٥- الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأعجار، بدون ذكر لرقسم وتـــــأريخ الطبــــع، دار
   النواث، وكذا طبعة: مصطفى البايى، الحلي.

- ١٠٦ الشوكاني. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ومعه ملحق البدر الطالع محمد بن
   عمد يحمر ز بار ق، بدون ذكر لرقم و تاريخ الطبع، دار المع قد، بيووت. لبنان.
- ١٠٧ الشهرستاني، أبو الفتح ١٠٤٦-١٥٥هـ ١٠٨٦ ١٠٥٣م، موسوعة الملل والنحل، طر١)،
   عام ١٩٨١م، بدن ذك لاسم الدا، الناش.
- ١٠٨ الصنعاني، عبدالرزاق بن همام (ت٢١١) للصنف، تحقيق: حبيب الأعظمي. منشورات المجلس العلم. بورت لينان.
- ۱۱- الطيرسي، أبو الفضل بن الحسن، بحمسع البيان في تفسير القرآن، بدون ذكر لرقم وتاريخ
   الطيع، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت- لبنان. وكذا ط (١) المسادرة عسن مؤسسة
   الإعلم, عام ١٤١٥هـ/١٩٩٥م ومنشورات شركة المعارف الإسلامية.
- ١١١- الطبري، أبر القاسم سليمان بن أحمد ٢٦٠-٣٦٠، المعجم الكبير، تحقيق /حمدي عبد
   الحميد السلفي، ط٢٦)، بغذاد، وزارة الأوقاف الدينية العراقية.
- ۱۱۲ الطوري الصنعاني، إسحاق بن يجمى بن جرير ترانحو سنة ٤٥٠هـ)، تساريخ صنعساء، تحقيق: عبد الله بن عمد الحيشي، بدون ذكر لرقم وتساريخ الطبسع، مكتب السسنحاني، صنعاعة العدر.
- ۱۱٤ الطيالسي، سليمسان بن داود بن الجارود القارسسي، ت (٢٤هـ)، مسمند أبسي داود الطيالسي، طرا)، عام ١٣٤١هـ، طبعة بحلس دائرة المعارف النظامية، الهند، حيسدر أبساد، وكذا طبعة دار للموقد، بهووت لينان.

- ١١ه- العباس بن أحمد الحسني، تتمة الروض التضع شرح بحموع الفقه الكبير، ملحق بكتــــاب
  الروض التضع للسياغي السالف الإشارة، ط(٢)، عام١٣٨٨هـ/١٩٦٨م، مكتـــــة المويسد،
  الطائف العمد السعددة.
- ١١٦ عبد الباقي، محمد فواد، المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم، بدون ذكر لرقم الطبع،
   المكتبة الإسلامية استنانبول، عام ١٩٨٢م.
- ١١٧ العتاقي، كمال الدين عبد الرحمن بن عمد الحلي (ق٨هـ) الناسخ والمنسسوخ تحقيق:
   د. عبدالهادي الفضلي ط (٢) ٢٠ ١ه/ ١٩٨٢م.
- ١١٨- العريض؛ على حسن. فتح المنان في نسخ القرآن. ط (١) ١٩٧٣م. مكتبة الخانجي... مصر.
- ١١٩ العريفي، علي حسن، فتح المنان في نسخ القرآن،طبعة، عام ١٩٧٣م، مطبعة الحسانجي،
   القاهرق مصر.
- ۱۲۱– العلوي، على بن محمد بن عبد الله العباسي العلوي، سيرة الإمام الهادي يجمى بن الحسين، تحقيق: د.سهيل زكار، ط(۲)، عام ۱۰،۱ هم/۱۹۸۱م، دار الفكر، بيروت لبنان.
  - ١٢٢- العنسي، أحمد بن قاسم، التاج المذهب لأحكام المذهب، ط(١)، عام١٣٦٦هـ/١٩٤٧م.
- عودة، عبد القادر. التشريع الجنسائي الإسسلامي مقارناً بالقسانون الوضعسي. ط(٤)
   ١٠٤ هـ/١٩٨٥ م دار إحياء النواث العربي. يهروت لبنان.
- ١٢٤ غربال، عمد شفيق (مشرف)، للوسوعة العربية المسرة، دار الشعب ومؤسسة فراتكلين،
   مصورة عن طبعة عام ١٩٦٥م.
- ۱۲۵- الغزالي، محمد بن محمد بن عمد أبو حامد (ت٥٠٠)، المستصفى من علمسم الأصسول، اعتشاء بتصحيحها: نجرى ضورٌ. ط(١) ١٤١٨هـ/١٩٩٧م دار إحياء النزات العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بهروت لبنان.

- ١٣٦٠ الفضيل، على عبد الكريم، الجواب على أهم مسائل الترحيد والفقه والأحلاق والأداب،
   طلا٢)، عام ٢٠٠٦ (هـ/٩٨٣ (م) مكتبة المدر الكدى، صنعابي المدر.
- ۱۲۷ فسنك، دكتور أ. ي. وآخر. مفتاح كنوز السنة، نقله إلى العربية: محمد فسسؤاد عبسد
   الباقي، بدون ذكر لرقيم وتاريخ الطبع، دار الحديث، القاهر قد مصر.
- ١٢٨ الفيومي، أحمد بن عمد بن على المقري، ١٧٠ (٧٧٠م)، المصباح المنبر في غريسب الشسرح
   الكبير للرافعر، بدون ذكر لرقم و تاريخ الطم، دار القلي، بدوت لنان.
- ۱۲۹ الديروزبادي، بحد الدين عمد بن يعقوب ت(۱۸۷هـ) القاموس المحيط، تحقيب ن مكسب الزات في موسسة الرسالة، بووت لينان.
- ۱۳۰ القاسم بن عمد بن علي، الإمام ت(۲۰۱۹ دهـ/ ۲۱۲۰)، الاعتصام يحيل الله المنين، طبعة
   عام ۲۰۸ د (۱۹۸۷م، ۲۰م) المحت المحت الكوي، صنعات اليمن، يلي الكتاب: أنوار التعسام في
   تمة الاعتصام، أحمد يوسف زبارة.
- ۱۳۲ قدامة، أحمد، قاموس الفذاء والتداوي بالبـــات، ط(۷)، عــام ۱٤۱۲هـ/۱۹۹۲م، دار النفالس، بوروت لينان.
- ۱۳۳- الفرشي، على بن حمد بن أحمد الأنف ت(۱۳۵هـ): غس الأعبار المنتقى من كلام النبي المحتار صلى الله عليه ط(۱) بدون ذكر لرقم وتـــاريخ الطبــع. مكتبـــة اليمـــن الكــــرى. صنعاء ــاليمــن.
- ۱۳٤ القرضاوي، د. يوسف، فقه الزكاة، دراسة مقارنة، ط(۲۰)، عـــــام ۱٤۱۲هـ/۱۹۹۱م، مؤسسة الرسالة، يووت لبنان.

- ١٣٥ القطان، مناع، مباحث في علوم القرآن، طر٩) عام ٤٠٦ (هـ/١٩٨٢م، مؤسسة الرسالة،
   به و تبد لذان.
  - ١٣٦- قطب، سيد، في ظلال القرآن، ط(١١) عام ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، دار الشروق.
- ١٣٨ القليصي، د. علي أحمد، أحكم الأسرة في الشيريعة الإسمالاية، ط(١)،
   عام١٦ ١٤ (٩٩٢/م) مكبة الجيل الجديد، صنعاء اليمن.
- ١٣٩ القليمسي فقسه العبادات، ط(٢)، عام ١٤١٦ اهـ/١٩٩٣م، مكتبة الإرشاد،
   صنعاء اليمن.
- ١٤٠ القنوطي، أسو الطيب صديق بن حسين بن طلي الحسين المحسين البحاري المحارك ١٩٠١هـ ١٩٠١هـ ١٩٠١هـ ١٩٠١هـ ١٩٠١هـ ١٩٠١هـ ١٩٠١هـ ١٩٠١هـ ١٩٠٨ ١٩٠١هـ ١٩٨٨ ١٩٠١ ١٩٨٨ ١٩٠١ ١٩٨٨ ١٩٠١ ١١ الكسب العلمية، يووت لينان.
- ١٤١ القيسي، أبر عمد مكي بن أبي طالب ت(٤٣٧هـ): الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه.
   تحقيق: أحمد فرحات. ط(٢) دار المنارة \_ جدة.
- ١٤٢ كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، بدون ذكــــر لرقـــم وتاريخ الطبع، دار إحياء التراث العربي، بهروت \_ لبنان.
- ١٤٣ كحالة، السابق الإشارة، معجم قبائل العبرب القديمة والحديثة، ط(١)،
   عام١٤١هـ/١٩٩١م، مؤسسة الرسالة، يهوت \_ لينان.
- ۱۵ الكوفي، محمد بن منصور المرادي (جامع و راوي)كتاب (العلوم) الشهير بأمالي الإمــــام أحمد بن عيسى (ع)، ط(1)، عام ١٠١١هـ/١٩٨١م.

- ه 1 الكوبي، الحافظ عمد بن سليمان القاضي (ق7هـ) مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بــــن أي طالب. تُعقيق: الشيخ عمد باقر المحمودي، ط(١) عرم ٤١٢ هـ بممع إحبــــاء الثقافـــة الإسلامية، قمـــ ايران.
- 127 اللواساني، السيد حسن، تواريخ الأنبياء، ط(۱۲)، عام (۱۹۸۱م) منشمورات لواسمان، مده ت ـ لمنان.
- ١٤٧- ماضي، عمد عبد الله (مصحح ومقدم للكتاب)، إنباء الزمسن في أحبسار اليمسن مسن سنة ٧٨-٣٧٦ه، مكية الثقافة الدينية، القاهرة \_ مصر.
- ١٤٨ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري ٩٣-١٧٩هـ/٢٧-١٩٩٥م، الموطأ، الشهير (يموطأ مالك)، تحقيق: عمد نواد عبد الياقي، طبعة عام ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، المكتبة التقافية الدينية، القاهرة ـ مصر.
- ۱٤٩ الماوردي، على بن محمد بن محمد أبو الحسن. النكت والعيون (تفسير المساوردي) ط(١) ١٤١٢ (هـ/١٩٩٢م. دار الكتب العلمية بهووت لـ لبنان.
- ١٥٠ المرتضى (الإمام)، أحمد بن يحيى المرتضى ٢٥٠- ١٨٤، منهاج الوحسول في معيار العقسول في علسم الأصسول، دراسة وتحقيق: د.أحمد علسي المسساحذي، ط(١)، عام ٢١١ هـ/ ١٩٩٧ م، دار الحكمة اليمانية، صنعاء \_ اليمن.
- ١٥١- الرتضى...: البحر الزحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، ويهامشــه كتــاب جواهــر الأحبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزحار للملامة عمد بن بهـــران الصهــدي ط(١) الإحبار والآثار المستخرجة من الجه البحر ١٩٨٨م عن الطبعة الأولى. دار الحكمـــة اليمانيــة. جري \_صنعاء.

- ١٥٣ جموعة باحثين، منهم د. عبد الملك عودة، الثقافة الإسلامية، جامعة صنعاء، منشـــورات جامعة صنعاء، عام ١٩٨٥.
- ١٥٤ بحمع اللغة العربية، المحجم الوسيط، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى و آخرون، مجمع اللغة العربية، مصر. طبعة عام ٤٠٠ اهـ/١٩٨٠م مطابع دار المعارف.
- ه ۱ المزي، أبو الحاج (ت٧٤٢) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف مع النكت الطسرف علسى الأطراف لا المنطقة المنطقة المناز القيمة بالمناز، وكفا طبعة المكسب الإسسلامي مدون عام ١٤٠٣هـ هـ.
- ١٥٦- المليح، محمد سعيد، و آخرون، فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء،
   الهيئة العامة للآثار ودور الكتب، ط(١)، اليمن.
- ١٥٨ المؤيد، علي بن إسماعيل ت(١٣٩٠هـ) رأب الصدع تخريج أسالي الإمسام أحمسد بسن
   عيسى(ع)، ط(۱) دار النفائس.
- ١٥٩- المويد بالله، الإمام يحيى بن حمزة اليماني ت9٤٩هـ) تصفية الفلوب مسمن أدران الأوزار والذنوب. تحقيق وتقديم: د/ حسن محمد الأهدل ط(٢٣١٢هـ/١٩٩٣م، موسسة الكتب الثقافية. يووت لبنان.
- ١٦٠ النصور، عبد الله بن محمد، النقول في علم الأصول، طبعة عام ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م، مكتبة
   اليمن الكبرى، صنعاء ــ اليمن.
- ۱۹۱- الناظري، محمد أحمد، جوهرة الفرائسض شمرح مفتساح الفسائض، ط(۲)، عام٤٠٤ه/عام/١٩٨٤، مكتبة اليمن الكوى، صنعاء اليمن.
  - ١٦٢ النجار، عبد الوهاب، قصص الأنبياء، طر٣)، دار إحياء النزاث العربي، بيروت \_ لبنان.
- ۱۹۳ النجاشي، أبو العباس أحمد علي ۳۷۷-8۰، رجال النجاشي، تحقيق: محمد حــــواد التايسني، طرا)، عام 4.۱ اهـ/۱۹۸۸، دار الأضواء، يووت لبنان.

- ١٦٤ النجدي، أحمد حاسم، منهج البحث عند العرب، طبعة وزارة الثقافة والفنسون بغسداد،
   عام١٩٧٨م.
- ١٦٥- النحري، عبد الله بن عمد (ت ١٩٨٧) شابي العليل في شرح الحسسمائة آية من التزيل، تحقيق وتعليق: أحمد على الشامي ط(١) ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م مكية الجيل صنعاء \_اليمسن، ماسسة الكب التقافقة بدوت لناان.
- ١٦٦٦ الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ط(٢)،
   عام ٢٠٠٩ هـ ١٩٨٩/٨٠.
- ۱۱۷- النسائي، أبو عبد الرحمن بن شعب، صاحب السنر، ت(۲۰۳هـ)، تفسير النسائي، تحقيق وتعليق: صوري عبد الحالق الشافعي و آخر، ط(۱)، عام ۱۹۱۰هـ/۱۹۹۰م، موسسة الكب الثقافة، ده دت لمنان.
- ١٦٨ النسائي، سنن النسائي، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السسندي،
   بدون ذكر لرقم وتاريخ الطيم، دار الكتب العلمية والمكتبة العلمية، بيووت لينان.
  - ١٦٩- النسائي...: المحتى من السنن: الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. سوريا.
- ۱۷۰ النساني: خصائص أمير المؤمنين علي بن أبــــــي طـــالب(ع) ط(۱) ۱٤٠٧هـ/۱۹۸۷م.
   دار الكتاب العربي.. بووت.
- ١٧١- نمان، د.عبد الفتاح شايف، الإصام الحادي والياً وفقيهاً وبحاهداً، ط(١)،
   عام ١٥١ (ه.١٩٨٩)م، بدون ذكر للدار الناشر.
- ۱۷۲ نوبهض، عادل، معجم المفسرين من صدر الإسسلام حتى العصر الحساضر، ط(٣)
   عام١٤٠١ه/ ١ه//١٩٥٨، مؤسسة النوبهض الثقافية، يوون لينان.
- النووي، محيى الدين بن زكريا يحيى بن شرف الدين الخزاعي ت(٦٣١) المحموع شـــرح
   المهذب. مطبعة العاصمة. الناشر زكريا على به سف.

- ١٧٥ وجدي، محمد فريد، دائرة معارف القرن العشرين، ط(٣)، بدون ذكر لتاريخ الطبع، دار
   المعرفة، يووت. لبنان.
- الوحيه، عبد السلام عباس علي، مصادر الوات في المكتبات الخاصة في اليمســن، (تحــــت
  الطيم) أكثر من جزء.
- الوجيه، أعلام المؤلفين الزيدية، الطبعة الأولى ٤٣٠ (هـ/١٩٩٩م، مؤسسة الإمام زيــــد.
   الأردن عمان.
- ۱۷۸ الهادي، (الإمام) يحيى بن الحسين ٤٤٥-١٩٧هـ المجموعة الفاحرة، جزآن في بجلد واحد يشتمل على عدة كتب ورسائل، مصور عن أصل مخطوط، مكتبة اليمسن الكرى، صنعاء اليمن.
- ۱۷۹- الهادي. الأحكام في بيان الحلال والحرام، طبعة(۱) عام ۱٤۱۰هـ/۱۹۹۰م، مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء ــ اليمن.
- ۱۸۰ الهندي، على بن حسام الدين بن عبد الملك ۹۸۰-۹۷۵هـ، منتخب كنز العمال، ط(۱)
   عام (۱۱ دام/ ۱۹۹۰م)، دار إحياء النزاث العربي، بيروت لبنان.
- ۱۸۱ حافیشمی، نور الدین علی بن أی یکر، ت(۸۰۷هـ)، بجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بتحریر الحافظون: العراقی وابن صخر، بدون ذکر لرقم الطبسع، طبعـــة عــــام ۱۵۰۲هـ/۱۹۸۲م، مؤسسة المعارف، بيروتــــ لبنان.
  - ١٨٢- الهيثمي...: كشف الأستار عن زوالد البزار. الرسالة عام ٤٠٤هـ.

- ۱۸۰ یجی بن الحسین بن القاسم ت(۱۰۹۱) غایة الأمانی في أعبار القطر البمانی. تحقیسق: درسعید عبدالفتاح عاشور، مراجعة د.عمد مصطفی زیادة. ط(۱) ۱۳۸۸هـ/۱۹۲۸، دار الکاتب العربی. القاهر قد مصر.
- ۱۸۷- الفقيه بوسف، يوسف بن أحمد بن عثمان الزيدي الثلاثي، تحر٢٦هـ كتساب: الشرات الإنامة والأحكام الراضحة القاطعة، غقيق ودراسة (الجزء الأول فقسط) د.عمد عفوظ عمد، رسالة دكوراه، جامعة الأزهر -كلية أصول الديسين، عام١٤٠٦هـ ١هـ/١٩٨٦م، غمر أد اف أ.د. عمد عند للنعم القمر.
- ١٨٨- تنادة بن دعامة السدوسي (١٩٧٦هـ). الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى. مجلة الموارد
   المجلد (٩) العدد الرابع لسنة ١٩٨١م.

# الفهارس العامة

# فهرس الآيات القرآنية

| * (Interes | Land |                                                                                        |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      | البقسرة                                                                                |
| 10         | 110  | وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَلَيْمَا تُولُّوا فَتَمَّ وَحُهُ اللَّهِ        |
| £Y         | 127  | سَيْقُولُ السُّفَهَاءُ مِنْ النَّاسِ                                                   |
| ٤٧         | 187  | قل لله الْمَشْرِقُ وَالْمَفْرِبُ                                                       |
| £Y         | 127  | وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ                        |
| £Y         | 127  | وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةُ الَّتِي كُنْتَ عَلَّيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمُ مَنْ يَتَّبِعُ |
|            |      | الرَّسُولَ                                                                             |
| 73         | 111  | قدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَحُهِكَ فَي السَّمَاء                                             |
| AA ;AY     | 144  | الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْد                                             |
| AY         | 144  | كُتبَ عَلَيْكُمْ الْقصاصُ فِي الْقَتْلَى                                               |
| 177        | 14.  | كُتُبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أُحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ عَيْرًا                |
|            |      | الْرَصيَّةُ                                                                            |
| •4         | \AT  | كُتِبُ عَلَيْكُمْ الصَّيَّامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ           |
| 97;07      | 147  | كُتُبَ عَلَيْكُمْ الصَّيَامُ                                                           |
| 75         | 146  | فَمَنْ تَطُوعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ                                               |
|            |      |                                                                                        |

| <b>计型器 法</b> | <b>新型網練</b> |                                                                                     |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.           | 148         | فَمَنْ كَانَ مَنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ                                    |
| 70;77        | 148         | وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَّيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ                         |
| ۰۹           | 140         | فَمَنْ شَهِدُ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ                                       |
| 77           | 140         | يُريدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ                                                     |
| •٣           | 144         | أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرُّفَتُ إِلَى نِسَاتِكُمْ                      |
| • t          | 1AY         | تَلْكُ حُدُودُ الله فَلَا تَقْرَبُوهَا                                              |
| 1.0          | 197         | ذَّلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ                 |
| 1.1          | 117         | فَمَنْ تُمتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجُّ                                        |
| 115          | 717         | يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشُّهُرَ الْحَرَامَ قَتَالَ فيه                                 |
| 150          | *11         | يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْحَمْرَ وَالْمَيْسِ                                            |
| 170          | ***         | وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصَّلَاحٌ لَهُمْ حَيْرٌ                      |
| 11           | **1         | وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمَنَّ                                     |
| YA           | ***         | وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُلُوا مِمَّا آيَتُمُوهُنَّ شَيْنًا                    |
| YA           | ***         | إِنَّا أَنْ يُحَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه                                  |
| 177          | 177         | وَعَلَى الْوَارِث مثْلُ ذَلكَ                                                       |
| A١           | 171         | وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مُنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبُّصْنَ بِأَنفُسهِنَّ |
| ۸۱           | 71.         | وَٱلَّذَينَ يُتَوَفُّونَ مُنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا                            |
| 127          | 707         | لًا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبْينَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيّ                       |
| ٤١           | ***         | وَمَٰنْ يُوتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ حَيْراً كَتِواً                           |
| 44           | TAT         | وأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ                                                     |
| 47           | TAT         | فَإِنْ أَمْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا                                                    |
| 127          | TAE         | وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِكُمْ بِهِ اللَّهُ        |
|              |             | آل عمسران                                                                           |
| 111          | AY          | إِلَّا أَنْ تَنْقُوا مَنْهُمْ تُقَاةً                                               |
| 111          | YA          | لَّا يَتْحِدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ     |
| 111          | YA          | وَيُحَذُّوكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ                                                     |
| 179          | AT          | كيف يهدي الله قوماً كفروا                                                           |
| 179          | 41          | إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلكَ                                           |

| *;*<br>#4. | والم المفحة | زلم الأسا |                                                                                          |
|------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 171         | 4.        | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ لِكَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا                     |
|            | 179         | 11        | إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار                                                           |
|            | 177         | 1-1       | يَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَنَّ تُقَاتِه                             |
|            | 187         | 1 - 1     | وَلَتَكُنْ مُنْكُمْ أَمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْحَدِيرَ                                   |
|            | 731         | 11.       | كنتم خير أمه أخرجت للنَّاس                                                               |
|            |             |           | النساء                                                                                   |
|            | 170         | ٦         | مَنْ كَانَ غَنِياً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ                   |
|            |             |           | بالممروف                                                                                 |
|            | 117         | ٧         | لِلرَّحَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ                         |
|            | £A.         | A         | وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْنَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ              |
|            | 140         | 1.        | إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْبَتَامَى ظُلُمٌا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي       |
|            |             |           | يُطُونهُمْ نَارًا                                                                        |
|            | A£          | 11        | وَاللَّنَّانَ يَأْتَيَانَهَا مَنْكُمْ فَآذُوهُمَا                                        |
|            | 161         | 14        | وَلَيْسَتُ النُّوبَةُ للَّذَينَ يَعْمَلُونَ السَّيْئَاتِ حَتَّى إِذًا حَضَرَ             |
|            |             |           | أَحَلَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ                                          |
|            | YA          | ٧.        | وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْحُنُوا مِنْهُ شَيْقًا                       |
|            | Y£          | 71        | فما استمتعتم به منهن فأتوهون أجورهن                                                      |
|            | 171         | 11        | وَلَا تُأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ                                   |
|            | 177;171     | **        | وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ                                                                  |
|            | 14.         | 77        | وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ                                |
|            | **          | TE        | الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ                                                  |
|            | 150         | ٤٣        | يَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَّاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى              |
|            | 111;11.     | £A        | إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ |
|            | ٤٧          | 70        | فْلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكِّمُوكَ                                      |
|            | 117         | ٧١        | فَانفِرُوا ثُبَاتِ أَوَّ انفِرُوا حَمِيعًا                                               |
|            | 174         | 17        | وَمَنْ يَقَتْلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَزَاؤُهُ حَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا             |
|            | 117         | 117       | مَنْ يَعْمَلُ سُومًا يُعْرَبِهِ                                                          |

| \$15.00 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                    | STATE OF THE PARTY | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ا قُوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ               | ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111                                     |
| ā.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحلُّوا شَعَالرَ اللَّه                                    | ۲ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.4                                     |
| عَصِنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنْ اللَّهِينَ أُوتُوا             | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ،                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٠٨                                     |
| وا شعائر الله ولا الشهر الحرام                                                     | ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.4                                     |
| حَزَّاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي                | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٩.                                      |
| نِ فَسَادًا                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| فَيْنَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ                              | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                      |
| مُونَ لِلْكَذِبِ ٱكَالُونَ لِلسُّحْتِ                                              | £7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174                                     |
| هَا يُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ                              | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۸; ۵۸                                  |
| م ينهم أو أعرض عنهم<br>كم ينهم أو أعرض عنهم                                        | £Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۸; ۲۸; ۲۲۷                             |
| ي بالنَّفْسِ                                                                       | to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AA ;AY                                  |
| احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ                                           | 1 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117; 471                                |
| ا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ | 41:4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177                                     |
| نَّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاحْتَنبُوهُ                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ                                         | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117                                     |
| ا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ         | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40                                      |
| الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ         | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                      |
| الوصية                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| عُثِرَ عَلَى أَنْهُمَا اسْتَحَقًّا إِنْسًا                                         | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90                                      |
| عام                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| _!<br>مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا ٱثْمَرَ                                                  | 1 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                      |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| عال ا                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| وَنَكَ عَنْ الْمَانْفَالِ قُلْ الْمَانْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ                  | ١ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114;114                                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |

| الم المفحل | رأتم الآبسة | We summer                                                                                        |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114        | ٤١          | وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْمَةُ                             |
| 1.1        | 7.0         | إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَظْلُبُوا مَاتَتَيْنِ                                 |
| 111        | 44          | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاحَرُوا وَحَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي<br>سَبِلَ الله |
| 171        | ٧٢          | إِلَّا تَفْعُلُوهُ تَكُنُّ فِيْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ                              |
|            |             | التوبة                                                                                           |
| 1.1        | ٣           | وَّأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجُّ الْأَكْبَرِ                   |
| 11.        | •           | فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ                  |
| 11-        | ٧           | إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ                                       |
| 14         | 14          | مَّا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مُسَاحِدٌ اللَّهِ                                     |
| 4.4        | AY          | يَاأَيُهَا الَّذَينَ آمُنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَحَسُّ                                     |
| 115        | 77          | فَلَا تَطْلَمُوا فِيهِنَّ ٱنْفُسَكُمْ                                                            |
| 111;111    | ٤١          | انفرُوا حَفَاقًا وَنْقَالًا                                                                      |
| 1.1        | ŧŧ          | إِنَّمَا يَسْتَأَذْنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ                                      |
| 110        | ٨٠          | أستغفر لحم أو لا تستغفر لحم إن تستغفر لحم سبعين مرة                                              |
|            |             | فلن يغفر الله لهم                                                                                |
| 110        | AocAt       | وَلَا تُصَلُّ عَلَى أَحَد منهُمْ مَاتَ آبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِه                         |
| 110        | 116:117     | مَّا كَانَ لَلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفُرُوا لِلْمُشْرِكِينَ                   |
| 117        | 177         | وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينفِرُوا كَافَّةً                                                   |
| 170        | ٦Y          | <i>النحسل</i><br>تَعْمِلُوذَ بِنُّهُ سَكَرًا وَرِزَانًا حَسَّا                                   |
| 166        | ***         | الإسسراء<br>وَقَعْنَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَدُّوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا     |
| 1.4        | ***         | <i>الحسيج</i><br>ثُمَّ مُعِلَّهُ إِلَى البَّتِ الْعَينِ                                          |

| THE RESERVE | <b>一直</b> |                                                                                                                           |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4         | 8-179     | أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِّمُوا                                                                      |
| ŧŧ          | **        | وَمَّا أَرْسُلُنَا مِنْ قَبِلِكُ مِنْ رَسُولِ وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَثَّى ٱلْقَى<br>الشَّيْطَانُ فِي ٱلْنَبِيَّةِ |
|             |           | النـــود                                                                                                                  |
| At          | ۲         | الزانية والزاني فاحللوا كل واحد منهما                                                                                     |
| ٧١          | ٣         | الزَّانِي لَا يَنكِعُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً                                                                    |
| 17          | ٤         | وَٱلَّذِينَ يُرمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَنَّاءَ                                           |
| 17          | •         | إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا                                                                                                  |
| ٧١          | •         | وَٱنكِحُوا الْمَآيَامَى مِنْكُمْ                                                                                          |
| 177         | • A       | وَالْذَيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ                                                                            |
| 171         | 11        | فَسَلَّمُوا عَلَى أَنفُسكُمْ                                                                                              |
| 171         | 71        | لَيْسَ عَلَى الْمَاعْمَى حَرَّجُ وَلَا عَلَى الْمَعْرَجِ حَرَّجٌ                                                          |
| 1.1         | 77        | وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ حَامِعٍ لَمْ يَنْهَبُوا حَتَّى يَسْأَذِنُوهُ                                          |
|             |           | الفـــرقان                                                                                                                |
| 174         | 79474     | وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ                                                                      |
| 11. ;174    | 7.4       | وَٱلْذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ                                                                       |
|             |           | الأحسنزاب                                                                                                                 |
| 17.         | ۰         | ادْعُوهُمْ لآيالهمْ هُوَ أَقْسَطُ عندَ اللَّه                                                                             |
| 176;171     | 7         | إِلَّا أَنْ تَفْعُلُوا ۚ إِلِّي أُولِيَا لِكُمْ مَفْرُوفًا ۗ                                                              |
|             |           | العبسافات                                                                                                                 |
| A£          | 117       | وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِالَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ                                                                       |
|             |           | محمد                                                                                                                      |
| 116         | ŧ         | حَتَّى إِذَا ٱتَّنَّعُتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوِثَالَ                                                                       |
| 118         | ŧ         | قُلْمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                       |

| THE STATE                                                                                                                                                                                          | <b>建筑山顶</b> |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| ق ق                                                                                                                                                                                                |             |      |
| قي<br>وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَبَّارٍ                                                                                                                                                           |             |      |
| وما انت عليهم بعبار                                                                                                                                                                                | £•          | 1.4  |
| الحادياء                                                                                                                                                                                           |             |      |
| لِلَّا يَمْلُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَصْلِ اللَّهِ                                                                                                               | 11          | ۰۷   |
| لان يعلم اهل الحتاب الا يعترون على شيء من فصل الله                                                                                                                                                 | 11          | • 4  |
| الجادلة                                                                                                                                                                                            |             |      |
| المُنفَقِيمُ أَنْ تَقْدُمُوا بِينَ يَدِي تَحْوَاكُمْ صَنَقَات                                                                                                                                      | 15          | 175  |
| استعمام ان طباعوا بين يدي لجوا دم صنفات                                                                                                                                                            | 11          | 111  |
| التغابن                                                                                                                                                                                            |             |      |
| فَاتَقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ                                                                                                                                                                | 13          | 177  |
| فاللوا الله ف الشطائم                                                                                                                                                                              | **          | 11.7 |
| الطلاق                                                                                                                                                                                             |             |      |
| يَاأَيْهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النَّسَاءَ فَعَلَّلْتُوهُنَّ لِعِنَّتِهِنَّ                                                                                                                | ,           | ٧o   |
| المه مني إلى عسم مساوح إلياني                                                                                                                                                                      | •           | ••   |
| المعارج                                                                                                                                                                                            |             |      |
| <i>المعارج</i><br>وَالَّذِينَ هُمْ لِتُرُوحِهِمْ حَافِظُونَ                                                                                                                                        | T1-T4       | ٧٠   |
|                                                                                                                                                                                                    |             | •-   |
| <i>المؤمل</i><br>بَأَلَهُا الْمُزَّمُّ قُمْ الْلِّلَ إِلَّا قَلِيًّا                                                                                                                               |             |      |
| يَاأَيْهَا الَّهُ مُّالُ قُمْ اللَّهَا ۚ إِلَّا قَلِيلًا                                                                                                                                           | r-1         | 17.  |
| إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ تُلْتَى الْلِيلِ وَنصْفَهُ                                                                                                                      | ۲.          | 17.  |
| إِن رَبِّتُ يَسْمُ اللَّ لَقُومُ النِّي النِّي اللهِ وَالْمُنَافِقُ وَالْمُنَافِقِ وَلَفَظَةً<br>وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُوا الزَّكَاةَ وَٱلْوَا الزَّكَاةَ وَٱلْوَصُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا | -           |      |
| واقيموا الصلاه واتوا الزكاه والرخوا الله فرضا حسنا                                                                                                                                                 | ۲.          | 171  |
| القيامة                                                                                                                                                                                            |             |      |
| لَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ                                                                                                                                                                 | ١.          | •A   |
| ن السيم يورم العِيامة                                                                                                                                                                              | ,           | •^   |
| اليلد                                                                                                                                                                                              |             |      |
| لَا أَفْسَمُ بِهَذَا الْبَلَد                                                                                                                                                                      | ١.          | •A   |
| ن افسم بهد ابند                                                                                                                                                                                    | ,           | •^   |

## فهرس الأحاديث

| حرف الألف                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اُردنا شِيَّا َ نَعَادَ اللهُ بُلُو ت<br>اُيُّ لِيْدِتَ رَاسِي وَقَلَدَتَ هَدِينِ<br>اللهِ لِيْدِتَ راسي وقلدَتِ هَدِينِ |
| أني لبدت رأسي وقلدت هديي                                                                                                 |
| إن شتت قصم وإن شتت فانظر                                                                                                 |
| إنك لعريض القفي هما الليل والنهار                                                                                        |
| إنها نسخت البارحة                                                                                                        |
| اجعلوا حجتكم عمرة                                                                                                        |
| ح <i>رف الباء</i><br>بعث مرحة وملحمة ورقع في ظل رعي                                                                      |
| ح <i>وف التاء</i><br>اثاب من الذب كمن لا ذب له                                                                           |
| حرف الجبيم<br>ابلهاد ماض لك يوم المتبارة                                                                                 |
| ح <i>رف الحاء</i><br>الحقوا بإبل الصفة فاشربوا من ألبانها                                                                |
| حرف العين<br>مثل الله كامل ما تمنت به أنفسها                                                                             |
| حوف القاف<br>قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول                                                                   |
| حرف القاف<br>کا من آمد و الحق والد معه هذي فلفسة الحق                                                                    |

| حرف اللام |
|-----------|
|-----------|

| صية لوارث                                                                       | . ٧   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                 | -     |
| رن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن الله عليكم شراركم                     | لتأمر |
| رن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتكونن أشقيا زراعين                              |       |
| لك جديراً يا عمر بذلك                                                           | لم ت  |
| البر أن تصوموا في السفر                                                         | ليس   |
| ف الميم                                                                         | حو    |
| أمن بالله من رأى الله يعصى لطرف حتى يغوه                                        | ما    |
| من قوم يكون بين ظهرانيهم من يعمل بالمعاصي فلا يغيروا عليه إلا أصابهم الله بعقاب | ما .  |
| لمة أخر سورة نزلت من القرآن                                                     | JUI   |
| ا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولو حبواً                                           | مرو   |
| تاب قبل أن يغرغر بنفسه تاب الله عليه                                            |       |
| تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه                                                 | من    |
|                                                                                 |       |

## فهرس الأعلام

| حرف الألف                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| أبر الحجاج الكي (بحاهد)                                              |
| أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف              |
| أحمد بن على بن الحسين بن مهنا بن عنبة                                |
| الأشعث بن قِس بن معدي كرب بن معاوية بن حبله                          |
| الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن بماشع                     |
| أنس بن مالك بن النضر بن ضعضم بن زيد بن حرام                          |
| إبراهيم بن يزيد النخعي                                               |
| حرف الباء                                                            |
|                                                                      |
| بغيل بن أبي مربع                                                     |
| بلال بن الحارث الزبي                                                 |
| حرف التاء                                                            |
| عميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذبمة                                 |
| حرف الثاء                                                            |
| <br>ثابت بن قیس بن شماس بن زهو بن مالك                               |
|                                                                      |
| حوف الجيم                                                            |
| حعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (أبوعبدالله) |
| حندب بن جناده بن قیس بن عمرو بن ملیل بن صعیر                         |
| حرف الحاء                                                            |
| الخارث بن سويد بن الصامت                                             |
| الحسن بن أبي الحسن بن يسار                                           |
| الحسن بن أبي الحسن يسار أبو صعيد                                     |
| حکیم بن حزام بن حویلد بن أسد بن عبد العزی                            |
| for the second second                                                |

| حويطب بن عبد العزي بن ابي قيس                             |
|-----------------------------------------------------------|
| حرف الحقاء                                                |
| عالد بن زید بن کلیب بن ثعلبة بن عبد عمرو بن عوف           |
| حوف الزاي                                                 |
| زید بن حارثة بن شراحیل                                    |
| زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب             |
| حرف السين                                                 |
| سالم بن معقل                                              |
| سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك             |
| سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل |
| سهيل بن عمر بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك            |
| حرف الشين                                                 |
| شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي                     |
| حرف الصاد                                                 |
| صخر بن حرب ابن أميه بن عبد غمى بن عبد مناف                |
| صرمة بن مالك ه                                            |
| صفوان بن أمية ابن حلف بن وهب                              |
| حرف الضاد                                                 |
| الضحاك بن مُراحم الملالي                                  |
| حرف الطاء                                                 |
| طعمة بن ابرق بن عمر                                       |
| المادي و الأون عادان و و و ي كون                          |

| حرف العين                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|
| عبلس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبيد بن عبس                 |
| عبد الرحمن ابن أذينة العبدي                                       |
| عبد الرحمن بن يربوع                                               |
| عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب                                 |
| عبدالله بن أيّ بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي                  |
| عبدالله عمر بن الخطاب بن نفيل                                     |
| عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي  |
| عدي بن قيس السهمي                                                 |
| عقبة بن أبي معيط                                                  |
| العلاء بن حارثة بن عبد الله بن أبي سلمة                           |
| عمر بن الخطاب بن نقبل بن عبد العزى بن رباح بن قرط                 |
| عمرو بن العاص ابن واتل                                            |
| عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب                        |
| عيينة بن حصن بن حذيقة ابن بدر                                     |
|                                                                   |
| حرف القاف                                                         |
| القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب |
| قِس بن سعد بن عبادة بن دُلَيم بن حارثة                            |
| حرف الكاف                                                         |
| كوب العالم الله الله كعب                                          |
| کعب بن مالك بن ابي کعب                                            |
| حوف الميم                                                         |
| مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن دهمان            |
| بماهد بن جو                                                       |
| عمد الباقر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب                    |
| محمد بن الإمام على ابن أبي طالب رأبو القاسم)                      |
| عبد بالمال الكرد                                                  |

المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعه القضاعي.....

| مقيس بن معاله                                         |
|-------------------------------------------------------|
| حرف النون                                             |
| النضر بن الحارث                                       |
| حرف الحاء                                             |
| ملال بن خطل                                           |
|                                                       |
| النساء                                                |
| حيية بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة       |
| حفصة بنت عمر بن الخطاب                                |
| حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شحته بن جابر |
| نائلة بنت الغرافصة بن الاحوص بن عمر بن ثعلبة          |
| هند بنت أمية بن المغرة بن عبدالله بن عمر بن عزوم      |

## فدس المتدبات

| تقديم                                                             | ٠    |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| مقدمة التحقيق                                                     | ٧    |
| غاذج من المخطوطة ٤٠                                               | ۲٤   |
| مقدمة المؤلف ٩-                                                   | ۲٩   |
| فضياة علم النامخ والمسرخ وحكم تعلمه                               | £1 - |
| كتاب المصلاة: أول ما نسخ (تحويل فرض القبلة)ه.                     |      |
| كتاب الزكاة والصدقات                                              |      |
| كتاب الصيام ٢٠                                                    | ۲٥   |
| الصيام بين الجاهلية والإسلام                                      | ٥٣   |
| الإطاقة ومتى تجب الفدية ولمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٥٦   |
| الفــدية                                                          | ٦٢   |
| كاب النكاح                                                        | 11   |
| نكاح الكتابيات                                                    | ٦٦   |
| نكاح المحوسيات والوثنيات المشركات                                 | γ.   |
| نكاح المبيات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | ٧.   |
| vi                                                                | v١   |

| ٧٢ | اللـعـان                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Y£ | نكاح المتعةنكاح المتعة                                                        |
| ٧٨ | كتاب الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| γλ | فدية المحتلمة                                                                 |
| ٧٩ | أول مختلعة في الإسلام                                                         |
|    | الفرقة بسبب النشوز وسوء العشرة (الحكمين ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۸۱ | عدة الوفاة                                                                    |
| ۸۳ | كتــاب الحــدود                                                               |
| ۸۲ | حــد الــزنا                                                                  |
| ۸۰ | حروج المعتدة بغير عذر                                                         |
| ۸۰ | حدود أهل الذمة والحكم بينهم                                                   |
| ۸٧ | ما قبل في القصاص                                                              |
|    | القصاص بين الجاهلية والإسلام                                                  |
| ۸۹ | حــد الحــرابة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| ٠  | لمن التخيير في تنفيذ حد الحرابة                                               |
| ٠  | مذهبنا في اختيار عقوبة المحارب                                                |
| ۹۲ | كتاب الشهادات                                                                 |
| ۹۲ | شهادة على البيع                                                               |

| شهادة القاذف                                                               | 1  |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| شهادة أهـل الذمــة                                                         | 1  |
| كتاب الحج                                                                  | ٩. |
| منامك الحبج                                                                | 1/ |
| حجة الوداع (النسك الذي أحرم به الرسول)(ص)                                  | 11 |
| نسخ الحج إلى العبرة                                                        | 11 |
| الاختلاف حول معنى نسخ الحج إلى العمرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١. |
| المتعة لأهل مكة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | ١. |
| اي الحج أفضل                                                               | ١. |
| إحرام الحاج من دويرة أهله                                                  | ١. |
| كتاب السير الجهاد والجراح                                                  | ١. |
| الإذن بقتال المشركين وفرض الجهاد                                           | ١. |
| حكم الجهاد                                                                 | 11 |
| القتال في الأشهر الحرم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | 11 |
| الأسارى                                                                    | 11 |
| الغنائم والأنفال                                                           | 11 |
| الفرق بين الأنفال والغنائم                                                 | 11 |
| كتاب المواريث والوصايا                                                     | 11 |
| التوارث والتبني بين الجاهلية والإسلام                                      | 11 |
|                                                                            |    |

| الرصية الراصية الراصية الراصية الراصية الراصية المراب الأطعمة والأشرية المراب التام وعالطتهم والأشرية المراب المحكام ومسائل متفوقة المراب المحكم بين أهل الكتاب التحري المحكم المحكمة بين المحلم المحكمة المحكم المحكمة المحكم المحكمة المحكم والمحكمة المحكم والمحكمة المحكم والمحكمة المحكمة المح | المعاقدة والمحالفة والمعاهدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 14. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| الأطعمة والأشرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الاستئذان قبالة الدخول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | 177 |
| ١٢٥ الينامي وعالطتهم ومسائل مشرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوصيـــة                                                         | 177 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كتاب الأطعمة والأشربة                                             | 170 |
| الحكم بين أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أموال اليتامي ومخالطتهم                                           | 170 |
| ۱۲۸ المسائل المتفرقة: آية النحوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كتاب الأحكام ومسائل متفوقة                                        | ۱۲۷ |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحكم بين أهل الكتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | 144 |
| المنع ومنسوخ الطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من المسائل المتفرقة: آية النجوى                                   | 174 |
| السخ من الشراب بالتحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صلاة قيام الليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | 17  |
| حقيقة الحُمر واليسر والأنصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ناسخ ومنسوخ الطعام                                                | 171 |
| عقبقة الأزلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ما نسخ من الشراب بالتحريم                                         | 170 |
| ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حقيقة الخمر والميسر والأنصاب                                      | 177 |
| ئتل النفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حقيقة الأزلام                                                     | 177 |
| توبـــة الفاتـــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            | 177 |
| ما يخفيه المرء في نفسه ويعلنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | قتل النفس                                                         | 174 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | توبـــة القاتـــل                                                 | 174 |
| الإكراه في الدين وعلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ما يخفيه المرء في نفسه ويعلنه                                     | 167 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الإكراه في الدين وعلته                                            | 185 |

| الاستغفار للمشركين والتبرؤ منهم                           | 111 |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                           | 117 |
| قائمة المراجع                                             | ١٥، |
| أولاً: المخطوطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | 10  |
| ثانياً: المطبوعات                                         | 101 |
| الفهارس العامة                                            | ١٧٢ |
| فهرس الآيات القرآنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 177 |
| فهرس الأحاديث                                             | ١٨٠ |
| فهرس الأعلام                                              | ١٨٢ |
| د المداد                                                  |     |

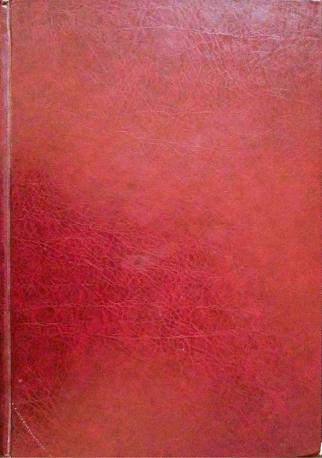